دکتور عبد الودود شلبی

الجوارس الأرمان الجوارسات المعاربين الأرمان أستراده وخفاياه





دکتور عبدالودود شلبی

الحوارين الأرمان المحواريات أستراره وخفاياه

كَاللَّهُ عُنْضُكُمُ اللَّهُ عُنْضُكُمُ اللَّهُ عُنْضُكُمُ اللَّهُ عُنْضُكُمُ اللَّهُ عَنْضُكُمُ اللَّهُ عَنْصُكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُوا اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلَّكُمُ اللَّهُ عَنْصُلِّكُمُ اللَّهُ عَنْصُلَّكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلْكُمُ اللَّهُ عَنْصُلَّكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْصُوا اللّّهُ عَنْصُلْكُمُ اللّّهُ عَنْصُوا اللّّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللّّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللّّهُ عَنْكُمُ اللّّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَاللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَنْكُمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَا عَلَّهُ عَالِهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّا لّ



﴿ قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَلَا يَشَخِذَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَشَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٦٤).

## حديث شريف:

انا أولى الناس بابن مريم فى الدنيا والآخرة ...
 فليس بينى وبينه نبى .. والأنبياء إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى .. ودينهم واحد .. » .

( محمد رسول الله عَلِيْكُم )

# رسالة من كمبردج

لقد شاء الله عَزَّ وَجَلَّ أَن نقوم برحلة إلى « أكسفورد » لزيارة « مركز الدراسات الإسلامية » في جامعتها المعروفة .

كانت هناك « ندوة » أو « سيمنار » (SEMINAR) عن (الحوار بين الأديان) وما يتطلبه هذا « الحوار » من الثقة وحسن الظن بين مختلف الأطراف المشاركة في هذا الحوار .

كثيرون رفضوا إجراء مثل هذا الحوار أو الاستمرار في هذا الحوار لأنه أى (الحوار) لم يوقف المذابح التي يتعرض لها المسلمون في كل مكان ، كما أنه لم يخفف من حملات الكراهية والبغضاء ضد المسلمين وضد الإسلام .. !

#### 恭 恭 恭

منذ سنوات ظهر هنا في بريطانيا كتاب اسمه (المسلمون قادمون) لكاتب اسمه « انتوني بيرجس » .

لقد تصور الكاتب صورة الكنائس بعد أن خلعت منها الصلبان

ليوضع مكانها «الهلال» ..! وتصور المذابح (١) في الكنائس بعد أن تحولت إلى قبلة ، وتصور الإبل وقد احتلت مكانها في ركن الخطباء بحديقة «هايد بارك» ..!!!

لم تتخلف صحيفة واحدة عن هذه الحملة الصليبية .. بدءًا من (التايمز) ، و(الجارديان) ، و(التلغراف) ، و(الصن) ، و(الديلي ميرور) .

أشياء رهيبة .. ومفزعة .. إهدار للعقل .. والفكر .. في أكبر جريمة ترتكب ضد الواقع والحقيقة .

حملة .. اشترك فيها الجميع دون تفرقة .. من رئيس (٢) الحكومة إلى رئيس الكنيسة إلى أصغر مواطن في الدولة .

إنه لأمر مخيف وبشع أن تنحدر الصحافة والدولة إلى هذا المستنقع .. وأن تهدر حقائق التاريخ بغير سبب واحد مقنع .

لم أكن أتصور أن يحدث مثل هذا في بلد مثل – بلدنا – بريطانيا .

بريطانيا التي تعرف عن الإسلام والمسلمين أكثر مما يعرفه أي بلد

 <sup>(</sup>١) تشبه القبلة في المساجد .
 (٢) جون ميجور .

فى أوروبا أو أمريكا .. بريطانيا التى يعيش فيها اليوم أكثر من مليونى مسلم وبها حوالي ألف مركز إسلامي ومسجد .

歌 恭 恭

وقد سمعنا عن الزيارة التي قام بها « أسقف كنتربرى » إلى مصر والتي التقى فيها بالمسئولين في الأزهر ، والذي قبل : إنه (أي : الأزهر ) يرحب « بالحوار بين الأديان » ، بل قبل : إنه (أي : الأزهر ) أنشأ « إدارة خاصة » لإجراء هذا الحوار بين « مجلس الكنائس العالمي » ، وبين « الفاتيكان » . . !

إننا هنا في بريطانيا لا نعرف شيئًا عن أبعاد هذه « الحركة » ، وقد الختلفت الآراء حول « الفائدة » المرجوة من إجبراء هذا ( الحوار ) وبخاصة أننا حتى الآن لم نشاهد تغيرًا ملحوظًا في معظم المؤسسات التي تتولى الترويج لهذه الدعوة ..!

帮 特 號

إن هذه القضية (قضية الحوار) تحتاج - في نظرنا - إلى رؤية ثاقبة ، كما تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمق في تحليل أبعاد هـذه الحركة التي يروج لها مجلس الكنائس والفاتيكان في كل مناسبة . لهذا .. كان ولا بد من أن نكتب إليك :

أولًا : بحكم عملك «القيادي» السابق في أكبر مؤسسة إسلامية في مصر والعالم .

ثانيًا : فلأننا - كما نعرف عنك - تولى مثل هذه القضية وغيرها من القضايا اهتمامك البالغ والزائد .

مرجریت روی <sup>(۱)</sup> و ایمان سمیث

4% 4% 4%

 <sup>(</sup>١) انظر كتابنا : ( أبو جهبل يظهر في بلاد الغرب ١٥ وهذا الكتاب يشتمل على مجموعة عن الرسائل المتبادلة بيني وبين الأخت مرجريت – مكتبة الشروق – القاهرة .

وردًّا على هـذه الأسئلة قلت للأخت «إيمان» والأخت «مرجريت»:

إننا نحن المسلمين نؤمن ونعتقد أن الأديان كلها تستقى من معين واحد : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدَّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْوَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا تَتَقَوَّقُواْ فِيهِ ... ﴾ (١).

ونؤمن ونعتقد أن الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة، وأن على المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعًا إيمانهم بمحمد عَلِيَّةٍ :

﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَغْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
وَمَا أُوتِيَ التَّبِيُونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مُنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴾ (\*).

杂 恭 恭

لهذا .. كنا - نحن المسلمين - ولا زلنا - أحرص من جميع أهل الأديان على التعايش السلمي .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، الآية (١٣) . (٢) سورة البقرة ، الآية (١٣٦ ) .

فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف – دون اليهود والنصاري – بحق الآخرين في الحياة .. وفي كرامة العيش ، وفي الحماية وتوفير الأمن .. وفي المساواة والعدل وفي الإيمان بأن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة (تعيش فوق هذه الأرض) .

أما اليهودية فلا تعترف للمسلمين ولا للنصاري بأي حق وتعتبر المسيح ومحمدًا (عليهما الصلاة والسلام) أدعياء لا صلة لهم بالسماء ولا الوحى .

كما تنكر المسيحية على المسلمين دينهم الحق، وتراهم وثنيين، وكفارًا ما لم يؤمنوا بالمسيح الفادى المخلّص، وبالمسيح الإله الذي عذب وصلب ومات في أيام بيلاطس (١٠)..!

#### \* \* \*

والإسلام هو دين الحوار منذ ظهر . وهو وحده الذي وفّر الأمن والسلامة لمخالفيه في العقيدة والرأي :

﴿ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مُن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٧).

 <sup>(</sup>١) حسب اعتقادهم وملتهم .
 (٢) سورة آل عمران ، الآية (٦٤) .

### انظروا :

فإن تولوا ورفضوا الدعوة إلى هذا الحوار فقولوا لهم: أنتم أحرار فيما تعتقدون ولكن اشهدوا واعلموا أننا مسلمون مؤمنون بهذا الإله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد .. ولا شأن لنا بكم بعد هذا فلا إكراه ولا حروب إبادة ولا اجتثاث جذور «غير المؤمنين » بالمسيح له المجد .!

#### \$16 \$16 \$18

غير أن الأمر لم يكن بهذه البساطة ، وعيب المسلمين التاريخي إنما هو الإفراط في الثقة وحسن النية ، ففي الوقت الذي كان فيه الفاتيكان » يدعو إلى الحوار ، ولا يترك فرصة من الفرص حتى يوجه فيها رسالة من البابا إلى المؤمنين بالإسلام . في الوقت ذاته ، وفي الزمن نفسه ، نرى الفاتيكان يتحرك وعلى مدى امتداد ساحة العالم ليهاجم الإسلام في معاقله ، وليدمر قواعد الإيمان في بلاده ، وليشكك المسلمين في النبي الخاتم عيالة ورسالته :

وأنقل هنا صورة من وثيقة (١) لإحدى السفارات المهتمة بالفاتيكان ومؤسساته تقول هذه الوثيقة :

 <sup>(</sup>١) هذه الوثيقة من الوثائق العديدة التي حصلت عليها من إحدى والهيئات و المهتمة بحركات والتنصير وفي العالم الإسلامي ، تحت رقم (ت - ١٠٧٧) .

ر. لقد استحدث التبشير أسلوبًا جديدًا في أيامنا هذه يتسلل به إلى أماكن المقاومة لدى العناصر الإسلامية وغيرها من عناصر الديانات الأخرى غير المسيحية سماه : «الحوار» ، وحدد مفاهيمه ومبادئه وأهدافه في اصطلاح خاص بالكنيسة!!

وكان البابا بولس السادس بابا الفاتيكان السابق هو الذي أكد على هذا الأسلوب ودعا إلى الأخذ به أسلوبًا للتبشير بين أصحاب الديانات الأخرى « وبخاصة المسلمين » لإيجاد علاقات ود وسلام مع أصحاب هذه الديانات تكون مدخلًا للتبشير )!!!

واصطلاح «الحوار» في مفهومه الكنسى الحالى لا يقتصر على الأساليب التعبيرية الشارحة للمفاهيم بين طرفين ، ولكنه يشمل جميع صور اللقاء بأصحاب الديانات الأخرى بما فيها الأعمال الاجتماعية المشتركة والمؤتمرات ، واتحادات الأديان ، واللجان ، والصلوات والدعوات للسلام ، والتضامن ... إلى آخره .

لقد وجه البابا بولس السادس في ١٩٦٤/٨/٦ رسالة إلى المجمع الفاتيكاني الثاني دعا فيها إلى موقف جديد من أصحاب الديانات الأخرى غير المسيحية يتخذ اسم « الحوار » ويهدف إلى إيجاد علاقات متنوعة بأصحاب هذه الديانات .

فكانت هذه الرسالة إيذانًا بمرحلة جديدة من مراحل العمل الكنسي في مجال التبشير .. ثم أنشأ البابا بولس السادس بموافقة

المجمع الفاتيكاني الثاني أمانة ٥ تقابل سكرتارية أو - وزارة » بالفاتيكان تختص بشئون غير المسيحيين ، وحدد المجمع مهامها - في « البحث عن الأساليب والوسائل التي تؤدى إلى فتح باب الحوار مع غير المسيحيين والعمل الجاد للتعرف بدقة على الديانات غير المسيحية من التعرف اللائق بالعقائد والحياة المسيحية »!!

وكذلك أنشأ مجلس الكنائس العالمي هيئة « لإجراء الحوار مع الشعوب ذات العقائد الحية والأيدلوجيات » وهي هيئة تابعة لقسم « التبشير والدعوة إلى الإنجيل » .. !!

وأسرعت الأمانة العامة لشئون غير المسيحيين (بالفاتيكان) فارتبطت بعلاقات أخوية وثيقة بهذه الهيئة التي أنشأها مجلس الكنائس للتشاور والتعاون في مجال (الدعوة) و «والحوار» باصطلاحه الكنسي ،. وكان الكاردينال «بنييد ولي » أول من تولى مسئولية الأمانة العامة لغير المسيحيين بالفاتيكان ومعه «مونسيور جان جادو »!!!

كان أول حبوار بين الفاتيكان والأزهر في عهد الإمام الراحل عبد الحليم محمود .

لقد كره الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله هذا اللقاء وتردد كثيرًا في الأمر ، وأخذت الاتصالات بالأزهر تترى من جهات عديدة ، واضطر الشيخ عبد الحليم أن يستقبل «مونسنيور جادو» والوفد المرافق له وأن يعقد الأزهر - مع هذا الوفد حوارًا في يومين على أربع جلسات .

وكان لهذا الحوار آثار سيئة في المجال الإسلامي لكنها لم توضع في الاعتبار .

وفى عهد الإمام الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن بيضار شيخ الأزهر طلب الفاتيكان إنشاء اتحاد للديانات العالمية ودُعِيّ الشيخ بيضار عليه رحمة الله لزيارة الفاتيكان من أجل التباحث في شغون هذا الاتحاد فأبي عليه رحمة الله « وكانت اللجنة اليابانية لاتحاد الديانات العالمية برئاسة (هاجامي) هي التي نشطت للعمل من أجل هذا الشعار ( اتحاد الديانات العالمية ) وعقدت له عدة مؤتمرات في طوكيو وهو عمل يدور في إطار خطة الحوار المستهدف من الكنيسة » .

وقد تردد «هاجامي » الياباني على الأزهر لأكثر من مرة طالبًا أن يشترك الأزهر في الاتحاد أو أن يشارك في مؤتمراته مشاركة فعالة ولكن الأزهر لم يستجب لهذا الطلب ، واكتفى بأن رده ردًا جميلًا وحسنًا .

وفي عهد الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر طلب السنيور «بنييد ولي » إجراء حوار حول نظم التعليم والعمل الاجتماعي والخدمات العامة واللقاءات الخاصة والعمل من أجل هدف مشترك مثل السلام ، والسلام من أجل الضعفاء والمنكوبين - على حد تعبير الكنيسة - أو من أجل السلام والتضامن وتبادل الخبرات والتعاون الثقافي ، وغير هذا كثير . وينفرد الحوار بأنه يدور في المواطن التي لا يستطاع فيها القيام بأعمال التبشير صريحة كاملة أو مع رجالات الأديان البارزين !!!

عندئذ يأخذ التبشير صيغة «الحوار» وأعنى به عقد المؤتمرات واللقاءات واللجان من أجل السلام والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ورعاية حقوق الإنسان وهكذا (١).

وقد وضعت الكنيسة خططًا مرنة للدعوة والحوار ، تلبس لكل ظرف ولكل زمان لبوسه . وقد ألمح لهذا كتاب ( موقف الكنيسة تجاه أصحاب الديانات الأخرى ) ، ونخلص من هذا الذي عرضناه إلى أن خطة (الحوار) تمثل حجر الزاوية اليوم لكل عمل تتجه به الكنيسة نحو الهيئات والمؤسسات الدينية غير المسيحية ، بل وكل عمل تتجه به الكنيسة الكاثوليكية نحو الفرق المسيحية الأخرى .

فالرسالة التي يوجهها البابا على رأس كل عام تدعو للسلام هي من باب الحوار . والدعوة إلى إقامة صلاة في «أسيزي » في ١٩٨٦/١٠/٢٧ م من أجل السلام . والتي شارك فيها ممثلو عديد من

<sup>(</sup>١) من وثائق الأمانة العامة للدعوة في الأزهر .

الأديان ، ومنهم ممثل رابطة العالم الإسلامي هي دعوة تدخل في باب « الحوار » الكنسي .

ومثلها الدعوة الواردة من اللجنة اليابانية لاتحاد الديانات العالمية « لحضور مؤتمر يعقد لهذه الديانات في طوكيو (١١).. « وهكذا .

张 张 张

لقد ذكرنا أن الحوار في حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التبشير ، وأنه يرمى إلى الوصول إلى الطبقات التي لا تستطيع أساليب التبشير العادى أن تصل إليها من رجالات الإسلام البارزين ، أو كهان الديانات الأخرى غير المسيحية .

وأوضحنا أن مصطلح الحوار الكنسى الجديد لا يعنى الاقتصار على مجالس المناقشة والتعبير وتبادل الرأى ولكنه يشمل كل أساليب اللقاء .. بما فيها المؤتمرات ، والصلوات ، والندوات ، والاتحادات ، والزيارات ، والصداقات ، وعقد الصلات الشخصية ولجان العمل المشترك من أجل السلام والحرية ، والعدالة الاجتماعية ، وحقوق الإنسان (٢) ، وهكذا .

<sup>(</sup>۱) عام ۱۹۸۵م.

 <sup>(</sup>٢) وهذا هو ما تفعله كنيسة ٩ قصر الدوبارة ٩ والمجلس الأعلى للشفون الإسلامية
 سنويًا - في مصر ١

ونضيف إلى هذا أن من أهداف الحوار (١).

١ - جمع الكنائس على عمل مشترك وهدف واحد هو غزو الأمة الإسلامية في عقول قادتها ، وفي همتهم وصلابتهم . وقد ركز اتحاد الكنائس على هذا العمل فعلًا .. !!!

٢ – نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من التمزق والفرقة بين أبنائها . ذلك أن ما يقتضيه الحوار من مجاملات وتنازلات عن مبادئ إسلامية مقررة لا بد وأن يلقى معارضة من الفئات السلفية المحافظة ، ثم تتوالى النتائج عللًا وآفات بين المسلمين والانقسامات والصراعات (٢).

#### 你 非 你

قبل حوالي عشر (٣) سنوات - لم يصدقنا أحد حين قلنا :
إن مساعي «المنصرين» لن تتوقف حتى يرتفع الصليب في
سماء مكة المكرمة .. ويقام «قداس الأحد» في المدينة المنورة .!!!
وها هي الأحداث (تؤكد) ما سبق أن توقعناه واعتبره المسلمون
آنذاك - خيالًا أو يأسًا ..!

<sup>(</sup>١) من الوثيقة التي أشرنا إليها .

<sup>(</sup>٢) انتهى نص الوثيقة التي اقتبسنا منها .

<sup>(</sup>٣) انظر في هذا الموضوع كتاب ۽ الزحف إلى مكة ۽ لكاتب البحث .

ففى مدينة «الرياض» - العاصمة السياسية للمملكة العربية السعودية - فوجئ كثير من الناس بالمطبوعات «التبشيرية» تملأ صناديق بريدهم الخاصة ..!

وفى المجدة الليفاء الرئيسي بالمملكة .. تكرر الشيء نفسه في أماكن كثيرة في هذه المدينة التي تعج بالأجانب الذين يتخذون من أعمالهم التجريبية الهدامة ، وكما تقول هيئة الإذاعة البريطانية الـ ( B . B . C ) فقد قبض على عصابة من المنصرين الله في مدينة الرياض القوم علنًا بتوزيع النشرات والكتب التنصيرية في العاصمة السعودية . !!!

ولم أفاجاً بتدخل رئيس الولايات المتحدة شخصيًا للإفراج عن أفراد هذه ١ العصابة ١ !! فالولايات المتحدة هي التي ترعى وتتبنى هذه الحركات الهدامة على امتداد ساحة العالم الإسلامي كله .

والقانون «المشبوه» الذى تقدم به (رالف وولف) إلى «الكونجرس» لحماية الأقليات المسيحية - من الاضطهاد الديني المزعوم في البلاد الإسلامية لم يكن سوى غطاء سياسي لحماية هذا العمل «التخريبي» في البلاد الإسلامية وتهديد أية حكومة تحاول الحفاظ على عقيدتها في مقاومة هذه الغارة الصليبية الشرسة .. !!!

فليس هناك جديد فيما يقع هنا وهناك في أي بلد مسلم ، فطالما حذرنا وأنذرنا وفي كتب عديدة سابقة لنا .

إن قصة هذا « الحوار » قديمة جدًّا .. والغاية من هذا « الحوار » معروفة عند أصحاب « البضيرة » سلفًا .. ؟!

ففى « الثلاثينات » من القرن العشرين دعى إلى إجراء مثل هذا الحوار وشارك فيه الإمام الأكبر الأستاذ الشيخ مصطفى المراغى ببحث القى نيابة عنه في مدينة لندن .

كما أجريت « حوارات » في مناطق أخرى عديدة من العالم .. غير أن شيئًا لم يتغير والحرب ضد الإسلام زادت ضراوة وقسوة ولم تتوقف (1).

المنطقة المؤتمرات (٢) وتنظيم الندوات وحلقات البحث ليس بالأمر الغريب أو بالظاهرة الجديدة ، وكذلك المتراك العلماء من أوروبا وأمريكا في هذه المؤتمرات ، إلا أن اتخاذ النظم الإسلامية كموضوعات لهذه المؤتمرات والندوات وقاعات البحث وبهذه الغزارة ، هو الأمر الغريب الذي يثير الدهشة حقًا ، خاصة وأن

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع: ١ رسالة إلى البابا والفاتيكان في الألف وجه ١ ١
 الناشر – دار المختار الإسلامي – القاهرة – لكاتب البحث .

 <sup>(</sup>۲) دكتور أحمد على المجدوب - مجلة الأمة - شوال ١٤٠٦ هـ ص ٥٦ وما بعدها .

كثيرًا من الموضوعات التى دار النقاش حولها ليست من قبيل المشكلات الملحة أو العاجلة ، بل يوجد فى حياة المجتمعات الإسلامية المعاصرة ما يفوقها أهمية وإلحاحًا ، ومع ذلك فقد يكون لمنظمى هذه المؤترات وجهة نظر تبرر منح هذه الموضوعات أولوية فى الدراسة ، كما أن اختيار الموضوعات هومن الأمور التى تخص أصحاب المؤتمر أو بالأحرى الذين ينفقون عليه ، فإذا كانت هناك موضوعات أخرى تتميز - من وجهة نظر بعضهم - بأهمية خاصة فعليهم أن ينظموا لها مؤتمرًا أو أكثر وأن ينفقوا عليها من أموالهم ، هذا إذا كان لديهم أموال ، وهذا أمر وتشترى شأن أى سلعة أخرى ، والكتبة جاهزون بيضاعتهم يبيعونها لمن يدفع الثمن ، حتى ولو كان هذا الثمن هو السفر والإقامة فى أحد الفنادق على حساب أصحاب المؤتمر ، والكلام معد وجاهز والبضاعة مناسبة ترضى ذوق الداعين و تحظى يرضاهم بغض النظر عن صحتها أو فسادها . !!

ولقد بدأت موجة هذه المؤتمرات ضعيفة هادئة وذلك في أعقاب صدور تصريح عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالأديان غير النصرانية وذلك سنة ١٩٦٥م، وفيه جزء خاص بعلاقة الكنيسة بالإسلام جاء فيه :

إن الكنيسة تنظر أيضًا بعين الاعتبار إلى المسلمين، الذين يعبدون الله الأحد ، الحي القيوم ، الرحمن القدير ، فاطر السموات والأرض والذى خاطب البشر (١). والذين يجتهدون فى أن يخضعوا من صميم الفؤاد لأحكام الله ، حتى لو كانت خفية ، كما خضع له إبراهيم (عليه السلام) الذى يشير إليه الإيمان الإسلامي بطيب خاطر ، وهم وإن كانوا لا يعترفون بالمسيح (عليه السلام) إلها ، إلا أنهم يجلونه كتبى ويكرمون والدته العذراء مريم (عليها السلام) .

ويضيف التصريح إلى ذلك قوله: « وإن كانت قد نشبت منازعات وعداءات غير قليلة بين النصارى والمسلمين على مدى الأجيال ، فإن المجمع المقدس يهيب بالجميع أن ينسوا الماضى ويعملوا بإخلاص على إحلال التفاهم المتبادل بينهم ، ويتعاونوا على حمايته وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الأدبية ، والسلام والحرية للناس أجمع » .

وعلى الرغم مما قوبل به هذا التصريح من ترحيب من بعض الحكام المسلمين ومن غيرهم من المفكرين والسياسيين ، إلا أنه لم تبد في الأفق أي حركة تنم عن اتجاه النية إلى عقد لقاءات بين المسلمين والنصاري لإقامة حوار بين أتباع الديانتين ، ولعل السبب في ذلك

<sup>(</sup>١) تأمل في هذه العبارة ، أي عبارة : « خاطب البشر ، .. بدلًا من خاطب تبيه محمدًا عليه .. ١١١

وانظر في هذا الموضوع كتاب والإسلام والمسيحية ) الصادر في الكويت - سلسلة عالم المعرفة .

يرجع - من جانب المسلمين - إلى إدراكهم السليم لحقيقة الخلاف بين الإسلام والنصرانية من ناحية وإلى أن العداء والكراهية والفهم الخاطئ لم تكن من جانب المسلمين ، وإنما كانت من جانب النصارى ، ومن ثم فإن ما تضمنه تصريح الكنيسة الكاثوليكية إنما يخص أتباعها أكثر مما يخص المسلمين .

ولكن الكنيسة - أو ما يسمى بأمانة سر المجمع الفاتيكانى لغير النصارى - بدأت تعد العدة بالاشتراك مع ما يسمى بلجنة الحوار مع أتباع العقائد المختلفة لعقد لقاءات بين النصارى والمسلمين ، ومهدت لذلك بتشكيل لجنة استشارية نصرانية - إسلامية بدأت أول اجتماعاتها في جنيف ١٩٦٩م وضمت عددًا من الشخصيات العربية بعضها نصراني وبعضها الآخر مسلم ، فضلًا عن النصارى الأوروبيين ، وكما كان متوقعًا ، فإن الذين أعدوا لهذا اللقاء ونظموه اقترحوا موضوعات مختلفة هي في جملتها لا تمس جوهر الإسلام ، ولكنهم موضوعات مختلفة هي في جملتها لا تمس جوهر الإسلام ، ولكنهم المجتمعون إلى إصدار توصيات - من بينها : « إلغاء المشكلة الكريهة والشائكة التي تتعلق بانتزاع واستقطاب المؤمنين وقوانين الردة (١)، والاحترام المتبادل في حرية الاختيار ، والعمل على إجراء حوار مثلث يشمل الجانب اليهودى أيضًا » . . !

 <sup>(</sup>١) هذا الكلام هجوم على الدول الإسلامية التي تطبق حد الردة على من يتنصر
 من المسلمين .. كما أنه يعنى إطلاق حرية « المتصرين » في تكفير المسلمين . فتأمل .. !

وعقد اللقاء الثاني في « برمانا » بلبنان سنة ١٩٧٢م ، أما اللقاء الثالث فقد عقد في مدينة «أكرا» في غانا سنة ١٩٧٤م، وكانت أهم التوصيات التي أصدرها الذين حضروا هذا اللقاء هي الدعوة إلى إقامة صلاة مشتركة بين النصاري والمسلمين: ولست أدرى كيف صلى المسلمون ليسوع الرب (١) ؟؟!!

وفى السنة نفسها تم عقد لقاءين آخرين : أحدهما فى مدينة «قرطبة» بأسبانيا ، دعت إليه الجمعية الأسبانية للصداقة الإسلامية النصرانية ، والثانى فى تونس ونظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية .

وفي السنة التالية أى في سنة ١٩٧٥م نقلت الفاتيكان نشاطها إلى منطقة جنوبي شرق آسيا ، حيث عقدت مؤتمرًا في مدينة الهونج كونج اقتصر على ممثلين من : أندونيسيا ، وما ليزيا ، وسنغافورة ، والفلبين فضلًا عن ممثلي النصاري من كهان ومنصرين ومستشرقين . ثم عادت الفاتيكان إلى عقد مؤتمراتها في الشرق الأوسط ، واختارت لها هذه المرة مدينة الطرابلس الليبية التي عقدت فيها مؤتمرها في شهر فبراير سنة ١٩٧٦م . وفي شهر يونيو من السنة نفسها عقد في اجنيف المؤتمر آخر كان من بين نتائجه الهامة رفض الجانب النصراني ما طلبه الجانب المسلم من وضع حد للنشاط التنصيري في الدول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

الإسلامية وبين الأقليات الإسلامية في الدول ذات الأغلبية النصرانية (١)؟ !!

وفي سنة ١٩٧٧ م عقد مؤتمر «قرطبة» الثاني الذي كان موضوعه : «قيمة محمد نبى الإسلام عَلَيْكُ »، وكان أهم ما أسفرت عنه المناقشات التي دارت في المؤتمر هو أن الأعضاء النصاري تنازلوا ورضوا عن طيب خاطر (١١) «محمدًا» عَلَيْتُ نبيًا من الدرجة الثانية .. !!! وليس نبيًا رسولًا مثل إبراهيم وموسى (عليهما الصلاة والسلام)، وطبعًا ليس كعيسى (عليه السلام) لأن عيسى ليس بشرًا وإنما هو إله ، وبطبيعة الحال فإن الأعضاء المسلمين خرجوا من هذا المؤتمر وهم يفركون أبديهم فرحًا وارتباحًا ، ووجوههم تتهلل بشرًا بعد أن نجحوا في أن يحصلوا للرسول على على درجة ، وكأنه أحد الموظفين (!!) ولقد التقيت ببعضهم فيما بعد – في « تونس » – فوجدتهم فرحين لأن النصاري العظام وصلوا في تسامحهم مع الإسلام إلى هذا الحد واعتبروا ما حدث خطوة على الطريق المؤدية إلى الاعتراف الكامل واعتبروا ما حدث خطوة على الطريق المؤدية إلى الاعتراف الكامل الدرجات الأعلى !!

وكأنها أصبحت عادة ، أن يعقد في العام الواحد مؤتمران أو أكثر ،

 <sup>(</sup>١) انظر : ٥ رسالة إلى البابا والفاتيكان ذو الألف وجه ٤ – لكاتب البحث –
 الناشر – دار المختار الإسلامي – القاهرة .

فإن عام ٩٧٧ ام شهد مؤتمرًا آخر عقد هذه المرة في « بيروت » ، على الرغم مما كان لبنان يمر به من أزمات (١) .

华 华 荣

هذا على المستوى الدولى ، أما على المستويين الإقليمى والمحلى ، فإن الحديث عن المؤتمرات والندوات وقاعات البحث التى تتناول الإسلام يطول : بحيث يحتاج إلى كتاب كبير وليس إلى بضع صفحات ، ذلك لأن الماركسيين العرب ومن لف لفهم من الملحدين ، والانتهازيين ، والوصوليين من كل لون ، انتهزوا الفرصة فعمدوا إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات التى يناقشون فيها موضوعات إلى عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات التى يناقشون فيها موضوعات العقائديين وبعض الكتبة ممن ينتسبون إلى الإسلام ممن يوصفون بأنهم ليبراليون أو متحررون أو مستنيرون تمييزًا لهم عن المفكرين المسلمين الملتزمين ، والذين يصفهم هؤلاء بأنهم رجعيون أو سلفيون أو غير الملتزمين ، والذين يصفهم هؤلاء بأنهم رجعيون أو سلفيون أو غير ذلك من الأوصاف ، ثم تدور مناقشات تهاجم الإسلام عن حركة الحياة ويعقبها إصدار توصيات تهدف إلى عزل الإسلام عن حركة الحياة بدعوى عدم الملاءمة ، أو الجمود أو التطوير أو التجديد أو غير ذلك مما الآخر بعضها عربى وبعضها الآخر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

أجنبي مترجم ترجمة سيئة أو يستخدم كما هو بعد كتابته بحروف عربية ..!

#### 华 华 柒

وثما يثير العجب – كما يقول الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق – فى رسالته لمؤتمر الأديان العالمى الذى عقد بلندن فى شهر يوليو ١٩٣٦م :

« إن أهل الأديان يحشدون جنودهم ، ويعدون عدتهم لمقاتلة بعضهم بعضًا مقاتلة أسرفوا فيها ، وجعلتهم ضعفاء أمام عدوهم المشترك ، وسلكوا طرقًا في التناحر مخالفة لأبسط قواعد المنطق ، فقد تركوا التأثير على الإنسان من ناحية عقله الذي هو موضع الشرف ، وموطن العزة والكرامة ، واستعملوا طرق الإكراه والإغراء بالمال وغيره من الوسائل ، وركن بعضهم إلى القوى المادية للدول ، ونسوا أن الإيمان لا يحل القلب بالإكراه ، وأن العلم لا ينال إلا بالدليل ، ونسوا أن العدو جاد في إنزالهم من مكانهم اللائق بهم ، وأن شرور العالم تغمر الإنسانية ، وتطغى على ما بقى في النفوس من هيبة واحترام للنظم الإلهية .

وكان عليهم بدل هذا كله أن يتعاونوا على درء الخطر ، وأن يحاربوا هذه الشهوات الجامحة ، وهذه الإباحية التي يئن منها العقلاء ، وهذه المادية المستحكمة التي تجر الويلات على الآمنين بين حين وآخر ، وتستعار لها أسماء كاذبة من المدنية والنظام والحرية .

ولكن ما الذي كان ينتظر غير هذا وعوامل التفريق تعمل في أهل الأديان كما تعمل في غيرهم ، وتغريهم الحياة الدنيا كما تغرى غيرهم . ويحافظون على الجاه والرتب كما يحافظ عليها غيرهم ، ويفترى بعضهم على بعض في الدين كما يفتري غيرهم !!! » (١).

فى كتاب « التبشير والاستعمار » يقول المؤلفان : تحت عنوان (الحوار وغايته الحقيقية ) (٢) :

يصعب على المبشرين أن يتصلوا بالناس، وخصوصًا بالمشقفين وذوى المكانة الاجتماعية ، فلجأوا إلى وسيلة جديدة سموها ، الحوار ، تقوم على جمع نفر من المشقفين ذوى الكلمة المسموعة في قومهم على مناقشات علنية لا تحت بظاهرها إلى التبشير ، وإن كانت غايتها الحقيقية زعزعة العقائد بجر الناس إلى القول والرد ، ثم النفوذ من خلال الأخطاء والجمل المتشابهة إلى التأثير على ذوى النفوس الضعيفة ..!!! وفي عام ١٩٦٢ م دعا البابا يوحنا الثالث والعشرون إلى عقد

THE WORLD CONGRESS OF FAITHS HELD (1) INLONDON: 3 - 18 JULY 1936.

 <sup>(</sup>٢) الدكتور مصطفى الخالدى ، والدكتور عمر فروخ - المطبعة العصرية - صيدا لبنان ص ٢٥٧ وما بعدها - الطبعة الثالثة .

المجمع المسكوني الثاني في « رومية » للبحث في جميع الشئون - مما يتصل بموضوع هذا الكتاب - :

في المجموعة التي أصدرها المجمع المسكوني الثاني تعريف وتفصيل لهذا الحوار . قالوا فيها (١):

« يجب إعداد رجال دين عندهم استعداد للحوار .. رجال دين يعرفون كيف يصغون إلى الآخرين ، وكيف يفتحون قلوبهم لجميع حاجات (النفس الإنسانية) ، رجال دين في طبيعتهم أن يوقظوا الاهتمام في النفوس وأن يكونوا معلمين للإيمان (المسيحي) ... رجال دين يستطيعون أن يتيحوا الفرص للعمل الإرسالي الرسولي «التبشيري» ، وأن يبعثوا فيه الحياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فعلاً ومن وجهات النظر العالمية » . ويقولون أيضًا (٢):

ه وفوق ذلك يجب أن يعدوا (أى القائمون بالحوار مع غير النصارى) بطريقة موافقة لتفهيمهم الوسائل الفنية والتي لا بد منها حتى يستطيعوا أن يتسللوا بنشاط في الجماعات التي تتألف منها الجماعة الإنسانية ، وأن يبدءوا الحوار مع الآخرين ... ثم إن الكنيسة تستطيع أن تقوم بهذا الحوار من غير أن تهجر طبيعتها الخاصة بالوحى لها .. وهي التي بعثت (مبشرة) إلى جميع الناس » (٢٠).

 <sup>(</sup>١) المجموعة الثانية ص ١٦٢ . (٢) المجموعة الثانية ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المجموعة الثانية ص ٢٠ .

وفي « موجز نصوص المجمع المسكوني » يقولون في هذا الحوار :

« والكاثوليك يأخذون على أنفسهم أن يتعاونوا مع جميع
الناس ... ويحاوروهم - متوجهين إليهم بذكاء ولطف - في كيفية
تحسين حال المؤسسات الاجتماعية والعامة بما يتفق وروح
الإنجيل » (۱). وفيه : « أما فيما يتعلق بالتبشير للتنصير وبتكريس
المدنيين ( تعيين نفر من غير رجال الدين للقيام بالتبشير ) » فيجب
إعداد غير رجال الدين إعدادًا خاصًا للقيام بالحوار مع الآخرين ، من
المؤمنين ( الكاثوليك ) ، ومن غير المؤمنين حتى يبينوا للجميع رسالة
المسيح (۲).

#### 华 龄 崇

وأحب أن أؤكد للقارئ . مسلمًا كان هذا القارئ أوغير مسلم أننى لا أرفض الحوار إذا كان متكافئًا .. وعادلًا بين شريكين يستهدفان العدالة والمساواة في هذه الدنيا .

أما إذا اتَّخِذ هذا الحوار وسيلة «للتخدير» أو «بابًا» من أبواب التنصير! أو مدخلًا إلى عقول «العلماء والمفكرين» المسلمين. فلا يعنى هذا سوى القتل بغير ذبح! أو الموت بدون جراحة أو إراقة دم !!! .

<sup>(</sup>١) المجموعة الثانية ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) التبشير والاستعمار - مصدر سابق .

فأنا كمسلم أعترف بكل الأنبياء والرسل . وأومن بنبي الله موسى ونبي الله عيسى (عليهما الصلاة والسلام) كإيماني بالنبي محمد عَلِيْكُم ، وأعترف بالتواراة والإنجيل كما أنزلا من الله على موسى والمسيح (عليهما السلام) .

游 袋 袋

فى كتاب ظهر فى فرنسا قبل أربعين عامًا . يقول هذا الكتاب :

« وإذا كانت الحروب الصليبية قد انتهت فعلًا فى نهاية القرن الثالث عشر . فليس معنى ذلك أن العقلية الصليبية قد توقفت مع توقف المعارك وخروج الفرنج من الشرق ، بل إن الفكرة الصليبية قد استمرت (كأسطورة) فى الذهن الأوروبي لقرون لاحقة » . وفى مؤلف نشر حديثًا ( ١٩٩٨) فى أربعة أجزاء «عن أسطورة الصليبية » يؤكد المؤلف الفرنسي « ديبرن » فى رسالة للدكتوراه نوقشت أمام السربون منذ حوالى أربعين عامًا : أن هذا الهاجس ظل ماثلًا على الأذهان لقرون لاحقة . فكل ملك أو بابا جديد للكنيسة يؤكد شرعيته بإعلان الدعوة للإعداد والاستعداد لحرب صليبية جديدة تحرر الأماكن المقدسة » (١٠).

群 群 特

<sup>(</sup>١) دكتور حازم البيلاوي ۽ تحن والغرب ۽ – دار الشروق – الفاهرة .

وفي هذه الأيام تهتم الدوائر الفاتيكانية (١) بإعداد برنامج رحلة دينية يقوم بها البابا يوحنا بولس الثاني إلى الشرق الأوسط تشمل تحديدًا: سيناء في مصر ، وأور في العراق ، ومدينة القدس المحتلة ، هدف هذه الرحلة إحياء التراث الإبراهيمي المشترك بين الإسلام والمسيحية واليهودية ، وهو هدف روحي نبيل في حد ذاته إلا أنه يحتاج - حتى ينطلق بشكل سليم - إلى مبادرة اعتذارية تطوى صفحة الحروب الصليبية التي أعلنها البابا أوربان الثاني في ديسمبر ٥ ١٠٩٥ م من دير كلير مونت في فرنسا .

لن يشكل الاعتذار البابوى المطلوب سابقة جديدة في تاريخ الفاتيكان الحديث ، فقد اعتذر الفاتيكان ، وقبل ذلك اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا لليهود بسبب عدم التصدي للجرائم التي ارتكبتها النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية .

وقبل حوالى ٣٥ عامًا اعتذرت الفاتيكان إلى اليهود بسبب تحميلهم مسئولية صلب المسيح (عليه السلام). وهى المسئولية التى أقرها في عام ١٩٨١م البابا غريغورى الثالث عشر في حكم له نص على : (إن خطيئة الشعب الذى رفض المسيح وعذبه تزداد جيلًا بعد جيل. وتحكم على كل فرد من أفراده بالعبودية الدائمة ) !!! وقد التزم البابوات الذين تعاقبوا من بعده بهذا الموقف ، ثم اعتذر لهم

<sup>(</sup>١) محمد السماك - الأهرام - ٢ يونيو ١٩٩٩م.

مرة أخرى في عام ١٩٩٣م بسبب عدم إدانته الفورية للمجازر التي ارتكبتها النازية . حتى أن البابا الحالى يوحنا بولس الثاني نفسه وافق في عام ١٩٩٧م على وقف العمل في إعادة بناء دير كاثوليكي للراهبات قرب معسكر «أرشفيتز» في بولونيا مراعاة لمشاعر اليهود الذين الذين اعتبروا أن إعادة البناء هو إجراء مؤذ لأرواح اليهود الذين قتلوا في المعسكر » . . !!!

وكان أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الألمانية والكنيسة الكاثوليكية البولونية قد أصدروا في ٢٧ مايو ١٩٩٤ م وثيقة مشتركة بمعرفة الفاتيكان ثقول :

« إن التقاليد اللاهوتية للكنيسة المعادية لليهود شكلت عنصرًا مهما أدى إلى المحرقة . فالكنيسة والدين المسيحي ساهما في إيجاد أجواء من اللامبالاة ، لا ، بل من العداء للشعب والدين اليهوديين مهدت الطريق لمعاداة السامية العنصرية » .

كذلك لم يتردد الفاتيكان في الاعتذار إلى الشعوب الأصلية في دول أمريكا اللاتينية التي تعرضت للاضطهاد وأعمال السخرة . وحتى إلى الإبادة خلال الحملات الاستعمارية الاستيطانية التي قامت بها أسبانيا والبرتغال ، لأن تلك الحملات جرت تحت شعار التبشير بالكاثوليكية حتى أن الفاتيكان اعتذر عن خطأ ارتكبه في عام ١٦٣٣م عندما كفر العالم الإيطالي الشهير « جاليليو » لقوله بكروية الأرض .

فقد صدرت عن الفاتيكان في عام ١٩٩٢ م وثيقة تبرئ « جاليليو » من تهمة الكفر وتمنحه البراءة المسيحية .. !!!

ولم تقف مبادرات الاعتذار على الفاتيكان وحده ، بل إنها شملت دولًا وشعوبًا عديدة أخرى ، فالولايات المتحدة اعتذرت لمواطنيها الذين ينحدرون من أصل ياباني بسبب سوء معاملتهم أثر الهجوم الياباني على «بيرل هاربور» في عام ١٩٤١م .

واعتذرت روسيا لليابان بسبب الوحشية التي استخدمت في معاملة الأسرى اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية . وقدمت اليابان اعتذارات عديدة أخرى إلى شعوب دول شرق آسيا خاصة إلى الصين بسبب المجازر التي ارتكبتها قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها . وعندما قام الامبراطور الياباني بزيارة «بكين» في تشرين الأول «أكتوبر» في الشرين الأول «أكتوبر» مردد علنًا هذه المشاعر ، مبديًا استعداد بلاده لتعويض الصين من خلال تمويل عدد من مشاريع التنمية التي تقوم بها .

كذلك أعربت اليابان عن أسفها لدول جنوب آسيا وخصوصًا الفلبين وكوريا بسبب استخدام نساء فليبينيات وكوريات خلال الحرب العالمية الثانية للترفيه جنسيًّا عن الجنود اليابانيين والتزمت بتعويض عائلات آلاف النسوة بمبالغ مالية كبيرة .

أما ألمانيا . فبالإضافة إلى الاعتذارات العديدة التي قدمتها حكوماتها المتعاقبة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم ، فقد

قدمت تعويضات مالية كبيرة إلى اليهبود . وتعرضت سويسرا لحملة اضطرتها للاعتذار إلى اليهبود أيضًا ولتعويضهم بحجة أنها لم تقبل استقبال جميع الفارين منهم من ألمانيا ، وبحجة أنها احتفظت بودائع مالية لعائلات يهبودية ألمانية تمت تصفيتها في المعسكرات النازية .

استهدفت كل هذه الاعتذارات تبرئة الذمة من أحداث إجرامية ماضية بهدف تصحيح مسيرة التاريخ . كما استهدفت إعادة الاعتبار إلى شعوب عدة ، بهدف مد جسور جديدة من التعاون معها . ولكن العالم الإسلامي وحده استثنى حتى الآن من هذه العملية التصحيحية الجديدة . بل إن ما يجرى اليوم يقدم مؤشرات إضافية إلى استمرار عملية الاستعداء وكأن أصحابها غير معنيين بوضع حد لها ، وبفتح صفحة جديدة مع الإسلام . !!

لقد استمرت الحروب الصليبية حتى عام ١٢٩١ م ، وسقط خلالها من الضحايا ما لا يعد ولا يحصى ، ولحقت بالمسلمين من جرائها أضرار مادية ومعنوية تواصلت قرونًا عديدة بعد ذلك .

ولا شك في أن أكثر من ٩٠٠ سنة من العداء بين الإسلام والغرب تعود إلى تلك الشرارة التي أطلقها البابا أوربان الثاني من ١ كلير مونت ١ في جنوب فرنسا . إن مبادرة اعتذارية من رأس الكنيسة الكاثوليكية ، تفتح صفحة جديدة ليس مع المسلمين وحدهم ولكن مع المسيحيين العرب والشرقيين الذين كانوا كالمسلمين ضحايا تلك الحروب الهمجية . وفي اعتقادنا أن البابا يوحنا بولس الثاني مؤهل

روحيًّا وأخلاقيًّا للإقدام على الخطوة الاعتذارية المطلوبة والتي تفتح أمامه الطريق إلى سيناء وأور والقدس (١) . ؟!!!

لكن شيئًا من هذا لم يحدث . فالفاتيكان كغيره من المؤسسات في الغرب يقف من الإسلام موقف «المحارب» ، وموقف العدو المتربص .. !!!

أو كما يقول القس (ليم لاهاى) مؤسس ما يسمى بالأغلبية الأخلاقية في الولايات المتحدة .. يقول عن البابا والفاتيكان :

إن البابا هو عدو المسيح .. ورجل مخادع .. وحليف للشيطان .. إن الكاثوليكية انحدرت من صلب الشيطان (لوسيفر) . !! وأن الآباء الكاثوليك يقومون باغتصاب الفتيات وهن أمامهم على كرسى الاعتراف .. !!!

#### ※ ※ ※

لقد تخيل الكاتب الروسى (ديستوفسكى) في إحدى رواياته أن المسيح (عليه السلام) عاد إلى الأرض .. فوعظ الناس ، وصنع المعجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى يطلبون منه الرحمة والعون .. وفجأة يظهر رئيس (ديوان التفتيش) أو - البابا - بلغة هذا العصر فيشير إلى الحراس والجند أن يقبضوا عليه ويضعوه في السجن .. !!!

<sup>(</sup>١) محمد السماك - الأهرام - ٢ يونيو ١٩٩٩م.

وفى المساء يذهب إليه المفتش الأعظم في السجن ويقول له : إني أعرفك ولا أجهلك .. ولهذا سجنتك .

قل لي : لماذا جئت إلى هنا .. ؟

لماذا تلقى العثرات والعقبات في طريقنا .. ؟ !!!

ثم يقول : إنك كلفت الناس ما ليس لهم به طاقة .. كلفتهم بأشياء لم يستطيعوا القيام بها .

ولكنا عرفناهم ، وأعفيناهم من كل ما أمرتهم به .. ثم تجيء بعد ذلك لتفسد علينا عملنا .. !!!

إن الحرية حمل ثقيل يصعب على الإنسان حمله .. لهذا سلبناها منه وأرحناه منها .. فلماذا تحاول أن تردها إليه ..؟!!! لقد منحتنا السلطان قديمًا .. وليس لك أن تسترده ، أو تحرمنا

فاترك لنا هذا الإنسان فنحن أعرف به منك .. !!! وارجع من حيث أتيت وإلا سلطنا عليك هذا الإنسان ، وسترى أن الشعب الذي قبل قدميك يأتي غذا ليطالبنا بالتخلص

منك <sup>(۱)</sup> .. !!!

منه اليوم .. !!!

歌 黎 黎

<sup>(</sup>١) انظر كتاب ، الإسلام وخرافة السيف ، - لكاتب البحث .

وقد تخلصوا من المسيح فعلًا .. !!

المسيح نبى التسامح والحب .. تخلصوا منه حقيقة وواقعًا ، إن «يهوذا » هو الذي يحكم الآن .. !!!

ووصايا (الرب) والقديسين أصبحت هشيمًا تذروه الرياح .. !!!

## 泰 泰 泰

لقد سبق أن قلت : إن الفاتيكان أنشأ سكرتارية خاصة للاتصال بغير المسيحيين وإنشاء علاقات جديدة بين مختلف الأديان . وقد بدأ تشاط هذه السكرتارية بالاتصال بالأزهر في مصر ، وبالقيادات الإسلامية في السعودية وباكستان .

وكان موقف القيادات الإسلامية في - جميع هذه الأقطار متماثلًا فيما يجب أن يكون لإقامة صلات متكافئة بين مختلف الأديان ، وكان من أهم ما أثير في هذه اللقاءات التركيز على عدة نقاط :

(أ) تجميد نشاط الحركات التنصيرية التي تستهدف إخراج المسلمين من دينهم بمختلف وسائل الحداع والإغراء. مستغلة في ذلك ظروف الفقر والمرض بين المرضى والفقراء.

(ب) معاملة الأقليات الإسلامية في البلاد ذات الأغلبية المسيحية

كما يعامل المسيحيون في هذه الأقطار ، ورفع الظلم والقهر الذي يتعرض له المسلمون في هذه الأقطار .

(ج) الاعتراف بالدين الإسلامي - كما اعترف بغيره من
 الأديان غير المسيحية في هذه البلاد .

 (د) إيقاف حملات الكراهية والبغضاء ضد المسلمين والاعتراف بحقوقهم الشرعية كما اعترف بحقوق غيرهم من أهل المذاهب والأديان .

غير أن شيقًا من ذلك لم يتحقق .. وأطبق الفاتيكان فمه بعد ذلك فلم يعد يتكلم أو ينطق . !!!

### \* \* \*

فقى عام ١٩٧٨ م تلقى الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رسالة من الدكتور « ميجيل ايبالثا » سكرتير عام « جمعية الصداقة الإسلامية المسيحية في أسبانيا » يقول فيها (١٠): يسر جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية في مدريد أن تتوجه إلى فضيلتكم لتشرف بإخباركم بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر « قرطبة العالمي

 <sup>(</sup>١) وقد عقد قبل ذلك حوار بين الفاتيكان والأزهر لتحقيق هذا التفاهم والتقارب
 لم يسفر عن تقدم حقيقي واضح .

انظر في هذا : ٥ رسالة إلى البايا بولس السادس ١ - لكاتب البحث .

الإسلامي - المسيحي الثالث عام ١٩٧٩ م » « إن شاء الله » ، وقد رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع :

(محمد وعيسى ملهمان للقيم الاجتماعية المعاصرة) ليكون محور اللقاء الإسلامي - المسيحى المقبل والمقصود أن يشرح المسلمون كيف يعبر النبى محمد عليه عن هذه القيم المعاصرة بالنسبة لمسلمى اليوم ، سواء برسالته وعقيدته ودعوته أو بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية ، بينما يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى (عليه السلام) عن القيم الاجتماعية نفسها عند مسيحيى اليوم .

ورغبتنا أن يدرس هـذا الموضوع مجموعة ممن يعيشون في مجتمع متكامل يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت أديانهم .

وسوف يتولى عملية تنظيم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحى الكليات المتخصصة في علم اللاهوت - نذكر منها بصفة خاصة - كلية اللاهوت بمدريد ، والجامعة البابوية في روما ، ويعد الموضوع - بمشيئة الله - مع الجانب الإسلامي الجامعات المتخصصة في بعض البلدان الإسلامية ومؤسسات إسلامية وشخصيات مسلمة ، يستوى في ذلك من يعيشون داخل أسبانيا ومن يقيمون خارجها ، ونعتقد أنه من الممكن دراسة رءوس الموضوعات التالية في نطاق الموضوع العام للملتقى وهي :

الحرية والعدالة والمساواة في مختلف مظاهرها وجوانبها المتعددة في هذا الدين أو ذلك . ولا يعني هذا - بطبيعة الحال - أن هذه هي الكلمة النهائية ، على العكس ، نحن نتوجه إليكم منذ الآن ، وفي لحظة نشأة الفكرة ، آملين أن تثروا الموضوع بما تقترحونه وأن تتفضلوا بإضافة ما ترونه مفيدًا ونافعًا ، ولسنا نشك في أنكم ستزودوننا بسديد الرأى وصائبه - بإذن الله - فأنتم أدرى بهذا الحقل منا ولكم في هذا الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثير بحكم احتكاككم بالمجتمعات وجهودكم في القارات المختلفة وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضلتم بإيفاد وفد مثل بلادكم في مؤتمر قرطبة الإسلامي - المسيحي الأول الذي عقد في عام ١٩٧٤م .

وما نبغيه في هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو النصيحة وتبادل الرأى والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بحضور المؤتمر ، وسوف نتصل بكم في مرحلة أخرى - إن شاء الله - من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملتقى نفسه إذا رغبتم في ذلك (1).

恭 恭 恭

<sup>(</sup>١) من الوثائق الخاصة عن هذا الحوار .

وقد رد الإمام الأكبر .. على الدكتور ميجيل - موضحًا وجهة نظر الأزهر بالنسبة لهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المتشابهة -فيما يلى (١):

# بِشمِ اللَّهِ الرُّخْمٰنِ الرِّحِيمِ

السيد المحترم الدكتور / ميجيل أيبالثا تحية طيبة

وبعد:

فقد وصلني خطابكم المؤرخ في إبريل ١٩٧٨م .

وإنى شاكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة . وقد وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين .

وأحب أن أنبه في مودة ، ومن أجل تفاهم عميق إلى بعض الأمور :

١ - أن الإسلام - منذ أن بدأ - خالف الجو العالمي اليهودي

 <sup>(</sup>١) من وثائق الحوار بين الفاتيكان والأزهر في عهد الإمام الراحل عبد الحليم محمود .

والوثنى .. فى أمر عيسى (عليه السلام) لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسى وأمه . أمّا عيسى (عليه السلام) فهو وجيه فى الدنيا والآخرة ، وأمّا أمه فهى صديقة .

ووجود عيسى (عليه السلام) جزء من إيمان المسلم . وبراءة أمه وطهرها جزء من إيمان المسلم . ولم يقف الإسلام من عيسى (عليه السلام) ومن أمه موقف اليهود الذين ما زالوا على موقفهم إلى الآن من عيسى وأمه لقد افتروا - وما زالوا - على عيسى وعلى أمه ، رموهما ببهتان شنيع ، أما الإسلام فإنه مجدهما وما زال مستمرًا في تمجيده لهما .

فماذا لقى المسلمون من المسيحيين في مقابل ذلك .. !!؟

۲ - أنه لابد من الاعتراف بالدين الإسلامي وبرسوله على الحتى ينال المسلمون في أوروبا ما يناله اليهود من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم ، وأنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون هو عيسى (عليه السلام) وأتباع رسول لا يعترف به المسيحيون وهو محمد عليه .

٣ - إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والمادية والإلحاد وكان يجب أن يسيروا في خط متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة ولكن - مع الأسف - يسير المسيحيون في طريق تنصير المسلمين بقوة ، فهم يعملون ليل نهار على أن ينصروا

المسلمين في كل مكان في العالم ، وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب خفي مستور ، ويضيق المسلمون بذلك ضيقًا شديدًا ، ورغم ذلك فإن بلايين الجنبهات تنفق في سعة للتنصير بكل الطرق .

ومما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية ، وقد أرسل المسيح (عليه السلام) لهداية خراف بني إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير المسلمين تساعدهم الثروة وتساعدهم وسائل الحضارة الحديثة .

٤ - والمسلمون أقليات في بعض الأقطار المسيحية مثل الفليين. وهذه الأقليات المسلمة ينكل بها باسم المسيحية : تؤخذ أرضها وييتم أطفالها وتترمل نساؤها ولا تجد إلا ارتياحًا في نفوس الأغلبية المسيحية ، ونحب أن ينتهى التنكيل بالمسلمين في الأقطار التي بها الأغلبية المسيحية : نحب أن ينتهى ذلك : إنسانية ، ونحب أن ينتهى ذلك .

وفى المؤتمرات التي تعقد في أسبانيا وغيرها هناك أسلوبان
 للحديث :

( أ ) التزام العقل وهنا يتحلل المسلمون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح وأمه بالأسلوب العقلي فيكون موقفهم منهما موقف اليهـود ، يقولون على مريم وعلى ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا شديدًا ويقولون على المسيحية نفسها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا شديدًا .

ولكن المسلمين في هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح (عليه السلام) وأمه ، أما المسيحبون فإن البعض منهم لا يبالي فيتحدث عن رسول الإسلام (عليه الصلاة والسلام) بما يضيق به المسلمون فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم ، وإنما تكون وسائل تنافر ، وذلك كما حدث في المؤتمرين السابقين من بعض المسيحيين .

 (ب) التزام ما تمليه روح التفاهم : فلا يساء إلى المسلمين في مقدساتهم .

٦ - ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة :
 احترام المسيح (عليه السلام) .

احترام أمه (عليها السلام).

فماذا قدم المسيحيون ؟ لا شيء !!

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا وما زالوا يهاجمون رسول الإسلام ﷺ ومبادئ الإسلام، فهل يمكن مع ذلك التفاهم !!؟

٧ - وأحب أن أقول: إن الإسلام هو العامل الأكبر في تشبيت المسيحية حين اعترف بوجود المسيح (عليه السلام)، وحين برأ أمه، ومع ذلك فقد قوبل بجحود لا مشيل له، وما زال يقابل بهذا الجحود من المسيحيين على أكبر خدمة أديت للمسيح (عليه السلام) ؟!

وبعد:

فإننى أحب صادقًا أن نتعاون في صد كل انحراف .. وأحب أن أقول : إنه لولا تقديري لكم لما كتبت لكم هذا وإنني يسرني أن أقرأ لكم .

وسأتحدث إليكم عن رأيي في موضوع المؤتمر في المستقبل إن شاء الله .

ولكم تحيتي وتقديري .

«عبد الحليم محمود» شيخ الأزهر

وحتى الآن سكت الدكتور « ايبالثا » ولم يرد ولاذ بالصمت الجميل ولم ينطق !!

袋 袋 袋

وفى محاولة أخرى من بابا الفاتيكان مع العلامة «المودودى» بعث إليه برسالة يطلب فيها إجراء مثل هذا الحوار مع البابا والفاتيكان .

وقد رد الإمام «المودودي» على البابا برسالة لا تكاد تختلف مع رسالة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود في تصوره لما يجب أن يكون عليه مثل هذا الحوار . لقد قال العلامة « المودودي » في رده على رسالة البابا :

ه .. أود أن ألفت انتباهكم إلى أمور معينة (١) أنشأت الضغينة في صفوف المسلمين، وهي أمور تعتبر أساسًا لشكواهم من إخوانهم النصارى، وسوف أبينها هنا لكونكم أرفع منزلة في الكنيسة النصرائية تستطيعون أن تصلحوا الموقف وأن تعملوا على إحداث تغيير إلى الأفضل في موقف النصارى وسلوكهم ، كما أود أن أضيف أنني أرحب وأدعو إخواننا النصارى أن يخبرونا بصراحة مماثلة بما يأخذونه علينا من شكاوى ذات أسباب معقولة ونؤكد لهم أننا سنبذل قصارى جهدنا للقضاء عليها ، ولن يتسنى لنا - لعمر الحق - أن نعمل على إشاعة جو من السلام والمحبة والخير في العالم ما لم ينصف كل منا الآخر ، وبهذه الطريقة يمكننا أن نتعاون معًا على خدمة قضية السلام .

وأود أن أقول: إننا حتى ولو فشلنا في إظهار التسامح والكرم تجاه بعضنا البعض فإنه يمكننا على الأقل أن نكف عن التظالم وجرح مشاعر بعضنا البعض وأقترح أن أبسط أمامكم بأسلوب صريح لالبس فيه تلك الجوانب من موقف إخواننا النصارى وتصرفاتهم التي تعتبر معادية ومسيئة إلى المقدسات في نظر المسلمين لا في نظر قلة أو فئات

 <sup>(</sup>١) رسالتان متبادلتان بين العلامة المودودي والبابا بولس السادس - لاهور -ياكستان .

منهم فحسب ، بل أستطيع أن أقول في نظر جميع المسلمين في العالم وهذا هـو سبب شكايتهم من العالم النصراني :

# ١ - الاستفزازات الدينية:

إن التهجمات الموجهة ضد النبي محمد على وضد القرآن والإسلام بصفة عامة من قبل المفكرين النصارى في كتاباتهم وأحاديثهم واعتداءاتهم التي تستمر حتى الآن .. هذه التهجمات هي مصدر إساءة كبيرة للمسلمين ، وقد تعمدت استخدام عبارات « تهجم » واعتداء حتى لا ينشأ سوء فهم بأننا نشكو من النقد المنصف والمجابهة المعقولة فالمناقشات الأكاديمية التي تتخذ نهجًا معقولًا وتكون في حدود اللياقة لا يمكن بحال أن تسبب الاحتقار أو الضيق ، فمثل هذه المناقشة لا تسيء إلينا حتى ولو تضمنت أقصى الاعتراضات . وليس ذلك فحسب ، بل إن المسلمين يرحبون بذلك وإنهم على استعداد تام للمشاركة والإسهام في مثل هذه المناقشات .

ومن الجدير بالذكر أننا نحن المسلمين نحترم كلًا من مريم وعيسى (عليهما السلام) ونقدرهما أعظم التقدير وهذا يشكل جزءًا من عقيدتنا وكل كلمة تشم منها أدنى إساءة لهما تعتبر كفرًا في ديننا ، أى تجعلنا خارجين عن الإسلام ، وربحا لا تستطيع أن تذكر مشالًا واحدًا يزعم أن أحد المسلمين قد وجه أدنى إساءة يمكن تصورها للنبى الكريم عيسى وأمه الصديقة (عليهما السلام) . ونحن بطبيعة الحال ، لا نؤمن بألوهية عيسى إلا أن إيماننا بنبوته لا يتزعزع كإيماننا بنبوة محمد (عليهما الصلاة والسلام) ، ولا يمكن لأى فرد أن يصبح مسلمًا بحق مالم يؤمن بعيسى ويقية الأنبياء (عليهم الصلاة و والسلام) إلى جانب إيمانه بمحمد عَيْقَةً .

# ٢ – دور جمعيات التبشير النصرانية :

هناك أمر آخر يستدعى الاهتمام الفورى ، ويتعلق بالأساليب التي تستخدمها جمعيات التبشير النصرانية والمبشرون النصارى لنشر ديانتهم في البلاد الإسلامية ، فأسلوب العمل الذي يتبعه مبشرو الإنجيل شنيع للغاية .

ولا يمكن بل يستحيل أن يصدر مثل هذا العمل من مؤمن بأى دين أو أية عقيدة ..!

إن الإساءة إلى الإسلام وإلى نبيه بَيِّكَ هي الهدف الذي يعمل المبشرون نهارًا وليلًا لتحقيقه . إن القيم الأخلاقية غائبة تمامًا ، والعدالة والإنصاف لا وجود لهما في تفكير هؤلاء المبشرين أصلًا (١٠).. !!!

وفي عام ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م، وفي شهر رمضان المبارك ذهبت إلى مكتب الإمام الأكبر عبد الحليم محمود لعرض بعض الأوراق الخاصة بمجلة الأزهر، فقد كنت في هذا الوقت رئيسًا لتحرير هذه

<sup>(</sup>١) انتهت الرسالة التي وجهها العلامة المودودي إلى اليابا بولس .

المجلة ، وما كدت أدخل عليه في المكتب حتى ابتسم ، ثم قال لي : اجلس فجلست .

وما كدت أجلس حتى أخرج من درج مكتبه أوراقًا قدمها إلى ، ثم قال : اقرأ .

لم تكن هذه الأوراق سوى « وثيقة » (١) أرسلت إليه من إحدى المنظمات العالمية المعروفة وقد كتب هذه الوثيقة أحد المستولين في هذه المنظمة ، تقول هذه الوثيقة :

۱ - سبق أن حضرت المؤتمر التمهيدى للمؤتمر العالمى العام (للتبشير المسيحى ضد الإسلام) الذى دعت إليه أكبر جمعية مسيحية للتبشير المسيحى واسمها World Vision ومقرها مدينة «لوس أنجلوس» في ولاية كاليفورنيا بأمريكا الشمالية وذلك برئاسة الأب Dan Maccary رئيس هذه الجمعية التى تعتبر المركز العالمى للأبحاث والتبشير المسيحى الإنجيلى - ورئيس هذه الجمعية (إنجيلى - بروتستانتى ) عمل مبشرًا في باكستان لمدة عشرين عامًا وهو أهم أساتذة مدرسة (فلر) للتبشير الأمريكى في العالم .

وكان مقر المؤتمر بقصر « بالمر » بمنطقة Garden Godوذلك

<sup>(</sup>١) من وثائق ( جامعة الشعوب العربية والإسلامية ) .

بمدينة « جاردن سبرنج » بولاية « كولارادو » الأمريكية . وذلك في المدة من ١٥ إلى ٢١ مايو ١٩٧٨م .

٢ – اتفق في هذا المؤتمر التمهيدي الذي حضره ممثلون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – وخاصة القمص زكريا بطرس راعي كنيسة مصر الجديدة – وأكبر متعصب ديني مسيحي ضد الإسلام – على أربعين ورقة عمل قدمت من المؤسسات المسيحية المعنية من مختلف المذاهب . !!!

وتقرر أن تكون جميع هذه الأوراق السرية هدفها التصدى للعقيدة الإسلامية على مستوى العالم ومحاولة الحد من انتشار الإسلام ونفوذه وتحريف عقيدة المسلمين وتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية في بلدائهم . !!!

وتم إعداد دراسات ميدانية حول جميع أجزاء العالم الإسلامي - دون استثناء - حتى الأقليات المسلمة وحتى المسلمين الموجودين بأمريكا الشمالية نفسها .

٣ - أدت أحداث إيران وإنشاء أول جمهورية إسلامية معادية لمصالح الغرب ونمو الإسلام في العالم العربي البترولي الذي يسيطر على أكبر كمية من نقود العالم ومحاولة باكستان أن تمتلك قريبًا قنبلة نووية ، وكذلك ليبيا والعراق توجد بها محاولات مماثلة ، بما أصبح معه العالم الإسلامي يشكل أكبر خطر على مصالح دول العالم

المسيحي والغربي منها بصفة خاصة إلى الإسراع بعقد المؤتمر العالمي العام في مدينة (لوس أنجلوس) في أواخر صيف هذا العام ١٩٨١م.

على أن تمثل فيه أكثر من مائة وخمسين كنيسة من أنحاء العالم المسيحي وخاصة كنائس الدول العربية والإسلامية والكنيسة القبطية بصفة خاصة ، وكذلك تمثيل الجامعات والمؤسسات الدينية المسيحية وإبراز العناصر التبشيرية .. !!!

٤ - مما أسرع بعقد هذا المؤتمر استغلال حادث الاعتداء على بابا روما من مسلم تركى ينتمي إلى تنظيم دولي إسلامي وصرح شقيق الجاني بأن شقيقه ارتكب هذا الحادث « لأن المسيحيين هم الأعداء التقليديون للإسلام » !! كذلك تستغل أحداث لبنان أيضًا .

# ملاحظة:

ثبت فيما بعد أن هذا التركى كان شيوعيًّا من عملاء المخابرات البلغارية ، وقد أعلنت الحكومة البلغارية ذلك بعد إعادة فتح ملف المخابرات بعد سقوط النظام الشيوعي في بلغاريا .

- ه أهم موضوعات المؤتمر :
- الإنجيل والثقافة المسيحية والمفاضلة بينها وبين الإسلام .
  - التبليغ الشامل للإنجيل وتقديمه للمسلمين .

- شهادة تجسيد المسيح إلى قلب المسلم المتنور وثقافته (أى
   المرتد عن الإسلام).
  - صدام القوة في تحويل المسلم عن دينه .
  - محاولات جادة لتنصير المسلمين في البلاد الفقيرة .
    - مقياس إنجيلي للمسلمين.
    - تحليل مقاومة واستجابة الشعوب الإسلامية .
  - الصدام المسيحي الإسلامي وكيف تنتصر المسيحية .
    - الإسلام هو جوع القلب .
- الوضع المقارن بين المسيحية والإسلام في كافة أنحاء العالم .
  - بث الإذاعة المسيحية الموجهة للشعوب الإسلامية .
    - الدعوة إلى التجديد الروحى للمسلمين .
  - إصدار صحف جديدة موجهة إلى المسلمين من إرساليات التبشير المسيحي .
  - استخدام المال والغذاء والعلاج كعناصر لتنصير المسلمين .
- دور الكنائس المحلية في الشرق العربي والعالم الإسلامي في
   التصدي العنيف للإسلام وانتشاره .
- السيطرة على المرأة المسلمة والأسرة المسلمة وإخراجها عن
   إطارها الإسلامي .

تفجير التصعيد الطائفي بين الإسلام والأقليات المسيحية .
 وهذا هـو ما يحاولونه الآن في مصر . !!!

恭 恭 恭

بعد أن فرغت من قراءة هذه الوثيقة قلت للدكتور عبد الحليم : إنه لا جديد في هذا كله فالحرب ضد الإسلام قديمة .. ومؤامرات الكنائس ضد الإسلام والمسلمين لم تتوقف لحظة واحدة وقد سبق هذا المؤتمر مؤتمر آخر عقد في «لوزان» بسويسرا اتفق فيه على تنفيذ هذا المخطط وهذه المؤامرة .

ففي عام ١٩٧٤ م عقدت الكنائس البروتستانتية مؤتمرًا في مدينة «لوزان» (١) بسويسرا واتفقوا في هذا المؤتمر على أن المسلمين يشكلون أكبر مجموعة بشرية يجب أن تتجه إليها جهود التبشير .

ولقد تساءلوا في هذا المؤتمر :

لماذا لم يتم حتى الآن تنصير المسلمين كما يجب وبصورة أحسن ؟ وكان (دون ماكرى) رأس الحية في هذا المؤتمر وهو بروتستانتي عمل مبشرًا في باكستان لمدة عشرين سنة ، وهو أحد طلبة مدرسة «فلر » للتبشير العالمي . وقد عرض «ماكرى» في هذا المؤتمر اقتراحًا

<sup>(</sup>١) من الوثائق الخاصة بالحركة التنصرية في العالم الإسلامي .

قدمه الدكتور «بيكر واجنر» عن مدرسة «فلر» المذكورة وكان هذا الاقتراح هو الدعوة إلى مؤتمر أوسع وأكبر يعقد في أمريكا الشمالية باسم (مؤتمر تنصير المسلمين في العالم) .

وقد تمت الموافقة على الفور على هذا الاقتراح .. وتولى « المركز العالمي للأبحاث والتبشير في كاليفورنيا » عبء تقديم التمويل والمكاتب والأشخاص اللازمين للإعداد للمؤتمر وللتأكد من تهيئة عوامل النجاح له .

وكان قرار مؤتمر «لوزان» أن يكون المؤتمر المقترح عمليًا تنفيذيًا يغير سياسة التاريخ ووجهته .. وعلى حد تعبيرهم «لا يكون على غرار المؤتمرات الأخرى التي تجتمع فتناقش وتصدر التوصيات ثم لا تعدو أن تنفض » .

وفي تعقيبه على هـذا الرد قال الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود - رحمه الله - :

« إنى أعرف ما قلت عن مؤتمر ( لوزان ) وقد وصلتنى قراراته بعد صدورها بأيام! ولكن الجديد في هذا انخطط أنه بدأ في التنفيذ! وأن الدعوة إلى « الحوار » ليست سوى غطاء للتعمية والتخدير (١٠) . !! » .

 <sup>(</sup>١) انظر في هذا الموضوع الدراسة التي كتبها الدكتور محمد عمارة حول هذا المؤتمر تحت عنوان ، الغارة الجديدة على الإسلام ، طبعة القاهرة - دار الرشاد سنة ١٩٩٨م .

لقد « فجعت » بعد قراءتي لكتاب ( الإسلام والمسيحية ) الذي ألفه الكاتب الروسي ( أليكس جورافسكي ) .

فالكتاب حين يتكلم عن الحوار الإسلامي المسيحي . كما جاء بين صفحات هذا الكتاب يركز على ما يأتي :

أولًا : عدم الاعتراف بالإسلام كدين سماوى .. لذلك فهو يضعه في نسق واحد مع الهندوكية والبوذية .

ثانيًا : الإسلام دين طبيعي : أي بشرى المنشأ والمصدر ..!

ثالثًا: رفض انتساب الإسلام إلى الديانة الإبراهيمية انتسابًا مباشرًا .. بل بالتقليد والتأثر ..!

رابعًا : عدم التخلي عن الدعوة التنصيرية ولكن بأسلوب جديد وإلى طبقة خاصة .

خامسًا : مخاطبة المسلمين لاكأصحاب دين سماوى ، بل كمجموعة بشرية فقط !!

يقول المؤلف (١):

وقد امتنع المجمع عن الإشارة القاطعة والصريحة إلى اتباع المسلمين «ملة إبراهيم» واستعاض عنها بعبارة وصفية تتحدث عن المسلمين « الذين يعتقدون ، أنهم يتبعون ملة إبراهيم ... » ، أما نص

<sup>(</sup>١) سلسلة عالم المعرفة - العدد ٢١٥ .

التصريح النهائي فكان أكثر تحديدًا . حيث يشير إلى ارتباط المسلمين بالتقليد الإبراهيمي ، ولكن ليس من الناحية التاريخية ، وإنما من حيث التبعية الإيمانية لإبراهيم ، الأمر الذي يجعل إيمانه التوحيدي نموذجًا يحتذي ويستند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسلامي . وهو ما ينطبق أيضًا على المسيحية (ص ١٤٦) .

والواقع ، أنه توجد خلافات في وجهات النظر ، التي يعرضها اللاهوتيون وعلماء الإسلاميات الكاثوليك المعاصرون ، الذين يبذلون جهدًا واضحًا في حل مسألة موقع الإسلام فيما يطلق عليه في الأدبيات ، اللاهوتية الكاثوليكية « تاريخ البناء الإلهى » ، فقسم من هؤلاء الدارسين ، وخصوصًا علماء الإسلاميات يميلون لإبراز الجوانب والنقاط المتماثلة أو المتشابهة في الديانتين ، حيث يرون في الإسلام أحد تفرعات التقاليد التوراتية بينما يركز الآخرون ، الذين يتألفون أساسًا من الأكاديميين اللاهوتيين على الاختلافات الأساسية بين أساسًا من الأكاديميين اللاهوتيين على الإختلافات الأساسية بين هاتين العقيدتين ، والذين يرون في الإسلام عقيدة أقرب ما تكون إلى ها الدين الطبيعي » ، الذي تشكل خارج التراث اليهودي - المسيحى ، مع أنه اقتبس أشياء كثيرة من ذلك التراث .

وقد سكت المجمع عن مشكلة وثوقية وصحة المكانة النبوية لمحمد عَلِيْكُ ، مع أن هذه المسألة جرى التعرض لها أثناء المناقشات والمداولات ، حيث اقترح بعض المؤتمرين إدخال تعديل على القسم السادس عشر من مسودة الدستور العقائدى « في الكنيسة » يؤكد أن المسلمين « يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم » (ص ١٤٧) ، الذي كلم الناس بالأنبياء إلا أن اللجنة اللاهوتية المختصة ألغت هذه العبارة ، نظرًا لأنها يمكن أن تؤول بشكل مثير للإشكال ، كأن يفهم منها أن الله (تكلم عبر محمد عَلِيَّة ) ، في حين أن «التصريح» الختامي صاغ هذه العبارة بصورة مقتضبة « ... الذي كلم الناس » ..!!!

إن قضية الوضع الديني لنبي الإسلام (محمد) على المعافر واحدة من الإشكاليات المعقدة في الحوار المعاصر بين هاتين الديانتين ، فاللاهوتيون الكاثوليك يعترفون به الدور الإيجابي التاريخي لمحمد على الكنهم لم يوفقوا بعد إلى عبارات إنشائية مناسبة لوصف المآثر المحمدية بصيغ لاهوتية - عقائدية مسيحية ، ويحضرنا في هذا السياق مثال المؤتمر الإسلامي - المسيحي الثاني ، الذي عقد في مارس المقائر ، الذي عقد في مارس هاذار ، ١٩٧٧ م (في قرطبة) ، وكرس لمناقشة موضوع ( تبجيل محمد وعيسي في الإسلام والمسيحية) ، والذي اشترك فيه أكثر من مثني لاهوتي وعالم إسلاميات ، ولكن مجموعة من الأقطار العربية رفضت إرسال مندوبين عنها إلى المؤتمر ، محتجة بعدم جدوي أي حوار بين الديانتين ، « ما دام أن الكنيسة لن تغير رسميًا موقفها من النبي محمد عليه « (ص ١٤٨) .

وقد نشرت صحيفة « هيرالد تربيون » TRIBUN في الثامن من أغسطس ١٩٨٥م تقريرًا تحت عنوان : « حول رحلة البابا إلى أفريقيا » بقلم « لورين جنكز » LOREN يقول هذا التقرير :

يقوم البابا « جون بول الثاني » يوم الخميس بثالث رحلة له لأفريقيا في غضون خمسة أعوام يأمل أن يرسى قواعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد النهضة الإسلامية المتزايدة في القارة ، الأمر الذي يعده الفاتيكان أمرًا هامًّا من أمور هذا القرن .. ؟!

ومن المتوقع أن يقوم البابا خلال رحلته التي ستستغرق (١٢ يومًا ) بحث رجال الدين المسيحي بأفريقيا وأتباعهم بزيادة نشاطهم الكهنوتي في القارة لمقاوية المد الإسلامي الجديد جنوبًا .

ووجود الإسلام الجديد أمر يشعر به الإنسان في أفريقيا من سيراليون على المحيط الأطلسي إلى السودان على البحر الأحمر .

وفى حين تحول الدبلوماسية والواجبات الرسمية دون السماح للبابا بأن يتحدث علنًا عن موضوع النهضة الإسلامية بأفريقيا . أفصح كبار المسئولين بالفاتيكان بصورة هادئة أن مسألة اعتناق الكاثوليكية واعتناق الإسلام هي واحدة من أهم المسائل التي تهتم بها الكنيسة .

وحسب ما تقوله مصادر الفاتيكان فإن واحدًا من الأمور التي سيقدم عليها البابا البدء بـ «المرحلة الثانية» لجعل أفريقيا مسيحية

والتى سيدعو إليها جموع الناس وفى الصلوات والمؤتمرات ، وسيفتتح البابا كاتدرائية جديدة فى « ساحل العاج » ويعين قسيسين فى « توجو » ، ويبارك اجتماعًا للراهبات فى « زائير » ، كما سيقوم بزيارة حديقة الحيوان بـ « كينيا » .

ويقول ( جوسكين نقارو والز ) ، أحد المتحدثين باسم الفاتيكان : إن أفريقيا - شأنها شأن أمريكا اللاتينية هي ( خزان ) للكاثوليكية في المستقبل ، ويضيف المتحدث إلى ذلك قوله :

ا إن كل ما تستطيع أن تفعله أن تنظر إلى الأرقام ، ففي عام ١٩٠١ م في بداية هذا القرن ، كان في كل أفريقيا ١,١ مليون كاثوليكي فقط : أي بمعدل ١٪ من سكان القارة ، أما اليوم فإننا نزيد عدد الكاثوليك في كل سنة مليوني نسمة ، هناك ٦٥ مليون كاثوليكي في القارة ، أو ١٠٪ من مجموع عدد سكانها . ونحن نتوقع أن يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى ١٠٠ مليون »!!!

### 米 茶 茶

في يوم ١٤ إبريل ١٩٨٦م ذهب «البابا» إلى «كنيس» اليهود في روما .

ومن الكلمات التي خاطب بها «البابا» حاخامات اليهود قال : « إن العلاقات التي تربطنا بكم لا تربطنا بأي دين آخر . ! أنتم إخواننا المفضلون ! بل أنتم إخوتنا الكبار .. ! » .

# تعليق :

یقول الیهود عن المسیح : إنه ابن زانیة .! وأن أمه حملت به سفاحًا مع آخرین .! وأنه كذاب ودجال ..! ولا یعترفون به أو له بأی شیء ..!!

وبالرغم من هذا كله يحبون اليهود .. ويحاربون المسلمين !!! ماذا حدث ؟ هل تغير اليهود . أم تغير النصاري ؟

إن الجواب يتطلب شيئًا من التفصيل . فاليهود أقبلوا على فلسطين بعقائدهم الأولى . ما حسنت ظنونهم ولا مقالاتهم في عيسي ابن مريم (عليه السلام) .

والوطن الذي يريدون إقامته يرتكز على الهيكل الذي سيسكنه الرب ويحكم من خلاله العالم بوساطة شعبه المختار ومسيحهم المنتظر هو المسيح الحق ، أما المسيح الذي سبقه فزنيم أثيم .. ؟!!!

أما قادة النصرانية فقد بدلوا سياستهم بإزاء اليهود بسبب أو لآخر ، وأول من تحرك في الاتجاه المضاد البابا بيوس الثاني عشر . كان الرجل رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيام النازي ، ورأى المذابح الرهيبة التي أوقعها الألمان باليهود . ولم ينبس بكلمة احتجاج !! أكان ضميره الديني نائمًا ؟ ربما ! أكان يرى ما نزل بهم عدلًا ،

ربمـا ! . على أية حال لزم الرجـل الصمت حتى انهزم هتلر . واضطر الكاهن الكبير أن يواجه عواقب صمته .

بيد أن مفاجأة حدثت لاندرى ما سرها !!! فإن صلحًا تم بين الفاتيكان وبين اليهود ، وشرع يدعو إلى تبرئة اليهود من دم المسيح ، ومحا من الصلوات الكنسية الأدعية التي (١) تلعنهم . والتي كان النصاري يبتهلون بها خلال عشرين قرنًا .. !!

على أن ذلك في رأينا ليس سر التحول المباغت . الواقع أن النصارى في شتى الأقطار ومن أتباع كل الكنائس يكرهون اليهود ، ولكن كراهيتهم للمسلمين أشد ، وهم في حملتهم الصليبية الأخيرة على أرض الإسلام يكبتون مشاعرهم ويرسمون بسمة مفتعلة على شفاههم ، ويرقبون الصراع اليهودي - العربي أو الإسلامي على ضوء مصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية جميعًا .

### 恭 恭 恭

وفى محاولة أخرى أعلن رئيس الكنيسة الإنجليزية المعروف بأسقف «كانتربرى» مبايعة البابا كرئيس أعلى للمسيحية في العالم .. !!!

<sup>(</sup>١) إن هذا يعني تحريف الإنجيل ، كما يعني تغبير العقائد .. !!

وتم الاتفاق بين الرجلين على ألايبشر الكاثوليك بين البروتستانت ، كما لا يبشر البروتستانت بين الكاثوليك .

وفى محاولة ثالثة تم الاتفاق بين الفاتيكان والكنيسة الأرثوذكسية فى مصر فى وثيقة وقعها كل من بابا الفاتيكان والأنبا شنودة . تقول هذه الوثيقة :

البولس السادس أسقف روما ، وبابا الكنيسة الكاثوليكية ، وشنودة الثالث بابا الإسكندرية ، وبطريك الكرازة المرقسية يقدمان الشكر لله . إذ إنه بعد عودة رفات القديس مرقص إلى مصر ، قد نحت العلاقات بين كنيستى روما والإسكندرية حتى أمكن الآن أن يصير بينهما لقاء شخصى . وهما يرغبان فى ختام اجتماعهما ومحادثتهما أن يقررا معًا ما يلى :

لقد تقابلنا معًا تحدونا الرغبة في تعميق العلاقات بين كنيستينا وإيجاد وسائط واضحة المعالم وفعالة للتغلب على العقبات التي تقف عائقًا في سبيل تعاون حقيقي بيننا .

ونحن لنا إلى حد كبير مفهوم واحد للكنيسة .

إننا باسم هذه المحبة نرفض كل صور الخطف من كنيسة إلى أخرى وننبذ أن يسعى أشخاص من إحدى الكنيستين إلى إزعاج طائفة من الكنيسة الأخرى وذلك بضم أعضاء إليهم من هذه الكنيسة بناءً

على اتجاهات فكرية أو بوسائل تتعارض مع ما يجب أن تميز به العلاقات بين الكنيستين .

إن على الكاثوليك والأرثوذكس أن يعملوا على تعميق المحبة وتنمية التشاور المتبدل، وتبادل الرأى والتعاون في المجالات الاجتماعية والفكرية .

وإذ نفرح بالرب الذي منحنا بركات هذا اللقاء تتجه أفكارنا إلى آلاف المتألمين والمتشردين من شعب فلسطين ، ونأسف على سوء استخدام الحجج الدينية لتحقيق أغراض سياسية في هذه المنطقة وبرغبة حارة نتطلع إلى حل عادل لأزمة الشرق الأوسط حتى يسود سلام حقيقي قائم على العدل .

توقيع (١)

بولس السادس – شنودة الثالث الفاتيكان في ١٠ أيار (مايو) ١٩٧٣م

雅 雅 袋

 <sup>(</sup>١) الأقياط في عالم متغير - غالى شكرى - دار الشروق - ١٤١١هـ = ١٩٩١م،
 صفحة ٥٠١.

المسلمون وحدهم هم (المال السايب) للصوص العقائد . ! والمسلمون وحدهم هم «الحائط المائل» الذي ليس له صاحب . ! والمسلمون وحدهم يتعرضون لحروب القتل والإبادة في جميع أنحاء العالم . !

المسلمون وحدهم في خطر . !

خطر أكيد ظاهر وواضح .

وما لم نتفق على خطة لمواجهة هذا الزحف .

ونجتمع على كلمة واحدة وهدف واحد ومالم نتحرك ، ونتوحد ، ونستعد .

ومالم نعمل جميعًا تحت راية الإسلام التي مزقتها الفتن . ومالم تختف الطائفية بين أتباع المذاهب ومالم يتراص المسلمون جميعًا تحت علم واحد .

فلنعد أكفاننا من اليوم . !

هذا إذا تركونا حتى نخيط الكفن ..!

أو حتى نحفر بأيدينا اللحد .. أو القبر .. !!!

وبعد:

فنحن المسلمين نرحب بالحوار . إذا كان حوارًا يستهدف المساواة والعدل ، والتعايش مع مختلف الأديان في إخاء ، وتسامح ، وحب . أما أن يكون الحوار - كما يقول الإمام الأكبر عبد الحليم محمود - غطاء لمؤامرات قديمة معروفة ، وستارًا لأهداف مريبة ، ومشبوهة فمن السذاجة والغفلة الدخول في مثل هذا الحوار ، أو السقوط في شرك تلك الخديعة التي ابتلي المسلمون بها في هذا الزمان .. وقبل هذا الزمان .. 1

فإذا كانت «العقيدة» هي الهدف «الأول» لهذه المؤامرة «فالوطن» هو الهدف التالي لهذه المؤامرة وهذا المخطط. ! ولن نخون العقيدة .

كما لن نخون الوطن الذي حمل لواء هذه العقيدة وسيظل - برعاية الله - حاملًا لواءها إلى نهاية الحياة ، ونهاية الزمن ... !!!

### 樂 袋 袋

يقول المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد عمارة في مقال له نشر في جريدة «صوت الأزهر» (١) تحت عنوان «حوار الأديان»: « إن كل هذه الحوارات، التي دارت وتدور بين علماء الإسلام ومفكريه، وبين ممثلي كنائس النصرانية الغربية، قد افتقدت ولا تزال مفتقدة، لأول وأبسط وأهم شرط من شروط أي حوار من الحوارات

<sup>(</sup>١) ١٨ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ = ٢٤ مارس ٢٠٠٠م.

وهو شرط الاعتراف المتبادل والقبول المشترك بين أطراف الحوار .. فالحوار إنما يدور بين «الذات» وبين «الآخر» ، ومن ثم بين «الآخر» وبين «الذات» ، ففيه «إرسال» وفيه «استقبال» على أمل التفاعل بين الطرفين .. فإذا دار الحوار - كما هو حاله الآن - بين طرف يعترف بالآخر، وآخر لا يعترف بمن «يحاوره» كان حوارًا مع «الذات» وليس مع «الآخر»، ووقف عند «الإرسال» دون «الاستقبال» ومن ثم يكون شبيهًا - في النتائج - بحوار الطرشان!!

إن الإسلام ، والمؤمنين به يعترفون باليهودية والنصرانية كديانات سماوية ، أو رسالات وشرائع في الدين الإلهي الواحد ، ويؤمنون بصدق جميع أنبيائها ورسلها (عليهم الصلاة والسلام) ، ويرون في أصول كتبها وحيًا إلهيًّا أنزله الله على هؤلاء الرسل والأنبياء ، ويتعبدون ربهم بالصلاة والسلام على موسى وأمه ، وعيسى وأمه ، وسائر الأنبياء والمرسلين في بنى إسرائيل ... ويرون في شرائع تلك الرسالات التي لم ينسخها التطور جزءًا من الشريعة الإسلامية الخاتمة .

فهم - المسلمون - يعترفون بالآخرين، اعترافًا تقضى به العقيدة الدينية وسنة التعددية ، ويضعون اختلافاتهم معهم في إطار هذه السنة ، سنة التعددية في الشرائع الدينية السماوية .

بل لقد أدخل المسلمون - بعد الفتوحات الإسلامية - العديد من الديانات ، الوضعية ، - في فارس والهند والصين - ضمن الديانات الكتابية ، وقال بعض الفقهاء: لقد كانت لهذه الديانات كتب أتى عليها الضياع ! فاعترفوا - (دينيًا) .. وليس فقط (واقعيًا) بهذا الآخر الديني .. وطبقوا على أممها وشعوبها قاعدة « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » .. التي سنها رسول الإسلام عَنْ منطلقين من سننه الأخرى التي دعا فيها أمته إلى أن يسنوا في التعامل مع أهل هذه «الديانات » سنة التعامل مع أهل التوراة وأهل الإنجيل .

هذا هو الموقف الإسلامي ، الذي يعترف بالآخر الديني ، ويؤمن بكل النبوات والرسالات السابقة : ﴿ ... لاَ نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ... ﴾ [ سورة البقرة ، الآية ٢٨٥ ] ، و ١ الأنبياء إخوة لعلات – (أمهات) – أمهاتهم شتى ودينهم واحد » رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد .

والمسلم يرى إسلامه ، الامتداد المكمل لدين الله الواحد ، والميراث الجامع لكل الشرائع والرسالات .. فقد أقر كل صاحب دين على دينه ، معتبرًا التعددية في الشرائع والاختلاف في الملل سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل . وحساب المخالفين إنما هو لله ، سبحانه وتعالى يوم الدين .. ولا ينقص هذا الاختلاف أحدًا من أطرافه حظًا من حظوظه في هذه الحياة الدنيا .

لكن موقف الآخرين من الإسلام والمسلمين هو موقف الإنكار ، وعدم الاعتراف أو القبول .. فلا الإسلام في عرفهم دين سماوي ،

ولا رسوله عَلِيَّةً صادق في رسالته ولا كتابه وحي من السماء .. حتى تصل المفارقة - في عالم الإسلام - إلى حيث تعترف الأكثرية المسلمة بالأقليات غير المسلمة ، على حين لا تعترف الأقليات بالأغلبية . !

فكيف يكون .. وكيف يثمر حوار ديني بين طرفين ، أحدهما يعترف بالآخر ويقبل به طرفًا في إطار الدين السماوي ، بينما الطرف الآخر يصنفنا كمجرد « واقع » وليس كدين ، بالمعنى السماوي لمصطلح الدين ؟ !!!

ذلك هو الشرط الأول والضرورى المفقود، وذلك هو السر في عقم كل الحوارات الدينية التي تمت وتتم، رغم ما بذل ويبذل فيها من جهود، وأنفق وينفق عليها من أموال، ورصد ويرصد لها من إمكانات!

أما السبب الثانى لعزوفى عن المشاركة فى الحوارات الدينية - التى أدعى إليها - فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء هذه الحوارات فالكنائس الغربية تعترف بأن الحوار الديني - بالنسبة لهم - لا يعنى التخلى عن « الجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية لجذب الناس من مجتمع ديني ما إلى آخر » ، بل ربما كان الحوار مرحلة من مراحل التنصير .. !!!

وإذا كانت النصرانية الغربية تتزعمها كنيستان كبريان ، الكاثوليكية ، والبروتستانتية الإنجيلية ، فإن فاتيكان الكاثوليكية الذي

أقام مؤسسات للحوار مع المسلمين ودعا إلى كثير من مؤتمرات هذا الحوار ، هو الذي يرفع شعار «أفريقيا نصرانية سنة ، ، ، ۲ م » ، فلما أزف الموعد ، ولم يتحقق الوعد ، مد أجل هذا «الطمع» إلى سنة ۲۰۲۵ م . . !!

وهو الذي عقد مع الكيان الصهيوني «المغتصب للقدس وفلسطين » معاهدة في ١٩٩٣/١٢/٣٠ م - تحدثت عن العلاقة الفريدة بين الكاثوليكية وبين الشعب اليهودي ، واعترفت بالأمر الواقع للاغتصاب ، وأخذت كنائسها في القدس المحتلة تسجل نفسها وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي ضم المدينة إلى إسرائيل سنة ١٩٦٧م !!

بل لقد ألزمت هذه المعاهدة كل الكنائس الكاثوليكية بما جاء فيها .. أى أنها دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة الفاتيكان الدينيية – حتى ولو كانوا مواطنين في وطن العروبة وعالم الإسلام – إلى خيانة قضاياهم الوطنية والقومية . !

وباسم هذه الكاثوليكية أعلن بابا الفاتيكان أن القدس هي الوطن الروحي لليهودية وشعار الدولة اليهودية ، بل وطلب الغفران من اليهود .. وذلك بعد أن ظلت كنيسته قرونًا متطاولة تبيع صكوك الغفران .. !!

أما الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية الغربية فإنها هي التي فكرت ودبرت وقررت ، في وثائق مؤتمر « كولورادو » سنة ١٩٧٨م . الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية الأسس النصرانية .. وأن النظام الإسلامي هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيًا وسياسيًا .. إنها حركة دينية معادية للنصرانية ، مخططة تخطيطًا يفوق قدرة البشر .. ونحن بحاجة إلى مئات المراكز .. تؤسس حول العالم بواسطة النصاري للتركيز على الإسلام ، ليس فقط خلق فهم أفضل للإسلام ، وللتعامل النصراني مع الإسلام ، وإنحا لتوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء » . !!!

ولقد سلك هذا المخطط في سبيل تحقيق الاختراق للإسلام ، وتنصير المسلمين - كل السبل اللا أخلاقية - التي لا تليق بأهل أى دين من الأديان - فتحدثت مقررات هذا المؤتمر عن العمل على اجتذاب الكنائس الشرقية الوطنية إلى خيانة شعوبها ، والضلوع في مخطط اختراق الإسلام والثقافة الإسلامية للشعوب التي هي جزء وطني أصيل فيها .. فقالت وثائق هذه المقررات :

القد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكتائس الموجودة في العالم الإسلامي .. إن النصارى البروتستانت ، في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة في عملية تنصير المسلمين .

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتها ، وتقتحم بعزم جـديد ثقافات ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم ، وعلى المواطنين النصارى فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معًا بروح تامة ، من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين » . !

فهم يريدون تحويل الأقليات الدينية في بلادنا إلى شركاء في هذا النشاط التنصيري المعادي لشعوبهم وأمتهم !!!

كذلك قررت «بروتوكولات » هذا المؤتمر تدريب وتوظيف العمالة المدنية الأجنبية التي تعمل في البلاد الإسلامية لمحاربة الإسلام وتنصير المسلمين .. وفي ذلك قالوا :

و إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت ، من أمريكا الشمالية في الخارج أكثر من أي وقت مضى ، فإن عدد الأمريكيين الفنيين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق عدد المنصرين بأكثر من الفنيين الذي ١ ، وهؤلاء يمكنهم أيضًا أن يعملوا مع المنصرين جنبًا إلى جنب لتنصير العالم الإسلامي .. وخاصة في البلاد التي تمنع حكوماتها التنصير العلني (١) و . !!!

كذلك دعت قرارات مؤتمر «كولورادو» إلى التركيز على أبناء المسلمين الذين يدرسون أو يعملون في البلاد الغربية ، مستغلين عزلتهم عن المناخ الإسلامي، لتحويلهم إلى « مزارع ومشاتل للنصرانية » وذلك

<sup>(</sup>١) وقد حدث هذا في السعودية وفي الكويت .

لإعادة غرسهم وغرس النصرانية في بلادهم عندما يعودون إليها .. وعن ذلك قالوا :

ه يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى الغرب ...
 ولأنهم يفتقرون إلى الدعم التقليدي الذي توفره المجتمعات الإسلامية ،
 ويعيشون نمطًا من الحياة مختلفًا - في ظل الثقافة العلمانية والمادية فإن عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر .

وإذا كانت « تربة » المسلمين في بلادهم هي بالنسبة للتنصير « أرضًا صلبة .. وعرة » فإن بالإمكان إيجاد « مزارع » خصبة بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم ، حيث يتم الزرع والسقى والتهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية في تربة أوطانهم كمنصرين » !!

بل إن بروتوكولات هذا المؤتمر التنصيري لتبلغ قمة اللا أخلاقية ، عندما تقرر أن صناعة الكوارث في العالم الإسلامي هي السبيل لإفقاد المسلمين توازنهم ، الذي يسهل عملية تحولهم عن الإسلام إلى النصرانية ..!

فتقول هذه البروتوكولات :

 « لكى يكون هناك تحول إلى النصرانية ، فلا بد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع الناس ، أفرادًا وجماعات ، خارج حالة التوازن التى اعتادوها . وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية كالفقر ، والمرض ، والكوارث ، والحروب ، وقد تكون معنوية كالتفرقة العنصرية أو الوضع الاجتماعي المتدنى .

وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة ، فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية .. إن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح عملًا مهمًا في عملية التنصير . !!

وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التي كانت تناهض العمل التنصيري، فأصبحت أكثر تقبلًا للنصاري . !!!

فهم - رغم مسوح رجال الدين - يسعون إلى صنع الكوارث فى بلادنا ليختل توازن المسلمين وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقاء مأوى أو كسرة خبز أو جرعة دواء !! .. وفيما حدث ويحدث لضحايا المجاعات والحروب الأهلية والتطهير العرقى - فى البلاد الإسلامية - التطبيق العملى لهذا الذى قررته البروتوكولات .

فهل يمكن أن يكون هناك حوار حقيقي ومثمر مع هؤلاء ؟!!! \* .

恭 恭 恭

لقد ذكرنا أن الحوار في حقيقة الأمر أسلوب من أساليب التبشير ، وأنه يرمى إلى الوصول إلى الطبقات التي لا تستطيع أساليب التبشير العادى أن تصل إليها من رجالات الإسلام البارزين ، أو كهان الديانات الأخرى غير المسيحية .

وأوضحنا أن مصطلح الحوار الكنسى الجديد لا يعنى الاقتصار على مجالس المناقشة والتعبير وتبادل الرأى ولكنه يشمل كل أساليب اللقاء ، بما فيها المؤتمرات ، والصلوات ، والندوات ، والاتحادات والزيارات والصداقات ، وعقد الصلات الشخصية ولجان العمل المشترك من أجل السلام والحرية ، والعدالة الاجتماعية ، وحقوق الإنسان ، وهكذا .

ونضيف إلى هذا أن من أهداف الحوار (١):

ا جمع الكنائس على عمل مشترك وهدف واحمد هو غزو
 الأمة الإسلامية فى عقول قادتها ، وفى همتهم وصلابتهم ، وقد ركز
 اتحاد الكنائس على هذا العمل فعلا !!!

٢ – نقل المعركة إلى داخل الأمة الإسلامية بإحداث مزيد من التمزق والفرقة بين أبنائها ، ذلك أن ما يقتضيه الحوار من مجاملات وتنازلات عن مبادئ إسلامية مقررة لا بد وأن يلقى معارضة من الفئات السلفية المحافظة ، ثم تتوالى النتائج عللًا وآفات بين المسلمين في سلسلة من المتداعيات (٢٠).

<sup>(</sup>١) من الوثيقة التي أشرنا إليها .

<sup>(</sup>٢) انتهى نص الوثيقة التي اقتبسنا منها .

وكدليل على هذه الغفلة أو هذه السذاجة ما وقع فيه شيخ الأزهر بالسفر إلى الولايات المتحدة ، ومنحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإنجيلية !!!

نعم الجامعة الإنجيلية لاجامعة هارفارد أو چورچتاون أو حتى نورث كارولينا !!

هذه الجامعة الإنجيلية متخصصة في إعداد المنصرين الذين يقومون بتنصير المسلمين في العالم !!!

ولا تمنح هذه الشهادة إلا لمن أدوا خدمات جليلة للكنيسة !!
و القس الذي رافق شيخ الأزهر إلى أمريكا هو رئيس الكنيسة
الإنجيلية التي تقوم يتنصير المسلمين في مصر وهي كنيسة اقصر
الدوبارة ، والتي يقع مبناها على بعد أمتار من مبنى وزارة شئون
الأزهر في حي جاردن سيتي !!

إن أجهزة الأمن في القاهرة تعرف كل شيء عن هذه الكنيسة ، وقد تم التعرف على بعض الأسر التي ارتدت على أيدى هذا القس وعصابته .

> منهم الدكتور / سمير الطحلاوى وأسرته ! والدكتور / أنور طلب وأسرته !

وقد حاولوا ذلك مع طالب أزهرى (١) في كلية الدعوة .. أصبح إمامًا وخطيبًا في إحدى قرى الدلتا .. !

لو أن شيخ الأزهر كلف نفسه السؤال عما تركه سلفه ، أو حتى راجع أدراج الأرشيف الملحق بمكتبه لعثر على هذه الوثيقة ، ولفكر ألف مرة قبل أن يغامر بالسفر إلى هذا الوكر الذي منحه هذه الشهادة .

柴 柴 祭

وأؤكد للمرة الثانية :

إننى لست متعصبًا ، ولن أكون متعصبًا أبدًا فقد نشأت في قرية من قرى مصر الطيبة في أعماق هذا الريف المخضر بالإخاء والمحبة ، وقد تفتحت عيناى على صورة من صور هذا الإخاء والمحبة لا تزال عالقة بذهنى حتى هذه اللحظة .. لقد تركت هذه القرية منذ سنوات بعيدة .. ورحل عن الدنيا أكثر الرجال الذين عرفتهم في هذه الفترة .. غير أنى لم أزل أذكر هذه العلاقات الحميمة التي نشأت بين والدى وأصدقائه من نصارى هذه القرية .. وكيف كانوا يثقون في والدى المسلم أكثر من إخوانهم في الدين والملة .

كان « حنا » و « جبران » و « بانوب » شركاء معه في التجارة ،

<sup>(</sup>١) اسم هذا الطالب . أو ٥ الإمام ٥ إيراهيم عوض يوسف .

وكان «أيوب» وأخوه «ميخائيل» من أقرب مساعديه في عمله .. وكنت في طفولتي لا أهنأ بطعام لا يشاركني فيه « بشرى » زميلي في « كُتَّاب القرية » ، وابن « حنا الصراف » الذي كان لا يفارق والدي أكثر ساعات اليوم والليلة .

وأذكر .. أننى حين تركت هذه القرية إلى القاهرة ، وفي أول مراحل دراستى بالجامعة الأزهرية .. كثيرًا ما كنت ألتقى بالقسوس والكهنة من رجال الكنيسة القبطية .. لم أكن أشعر مطلقًا تجاه هؤلاء القسوس والكهنة بأى لون من مشاعر البغض والكراهية .. كنا نتكلم دائمًا في مسائل وطنية وإنسانية ، ثم تتسع هذه المناقشات لتشمل شئون عائلاتنا الخاصة . وما يجب عمله لتعميق معنى الإخاء والمحبة بين أبناء الأمة المصرية .

ولأول مرة في حياتي بدأت أقرأ في إنجيل « متى » ، و « مرقص » و « يوحنا » و « لوقا » .. لم أكن أشعر بأية غضاضة أن أحتفظ في مكتبى بأناجيل المسيحية إلى جوار القرآن الكريم كتاب المسلمين المقدس .. ولا تزال مكتبتي حتى هذا اليوم تضم نسخة من هذه الأناجيل موقعًا عليها من الأب جبران الكاثوليكي العقيدة والمذهب .

وفى أوائل الخمسينيات حين كنت طالبًا فى كلية أصول الدين ، وكان مبنى هذه الكلية ملحقًا بمسجد الخازندارة بحى شبرا . ذهبت ومعى عشرون طالبًا إلى كنيسة القديسة (تريزا) التى تبعد قليلًا عن الكلية والمسجد ، لقد فوجىء الكهنة والرهبان بهذه الزيارة وبدت على وجوههم الدهشة من هذه المفاجأة .. وارتسمت علامة استفهام كبيرة شملت المكان كله من المذبح إلى برج الكنيسة ، غير أنى شرحت لهم قصة قدومنا ببساطة .

قلت لهم : إنكم جيراننا ، وللجار حقوق مقدسة . ثم إنكم ضيوف في بلدنا .. وللضيف حقوق مؤكدة ، فوق هذا كله فنحن جميعًا رعية الله وكلانا يدعو إلى ملكوته حسب إيمانه ومعتقده .

لقد جئنا إلى هنا لنعلن حقيقة يجهلها أكثر الناس عن «نبى الإسلام» ، فنبينا محمد عليه كان يستقبل النصارى في مسجده ويترك لهم حرية العبادة فيه . فكانوا يصلون صلاتهم في جانب منه ، ورسول الله عليه وأصحابه (رضى الله عنهم) يصلون في جانب آخر . فأى غضاضة أن نحضر إليكم ، أو تجيئوا إلينا ؟

وحين سافرت إلى بريطانيا للدراسة ، وللتحضير لدرجة الدكتوراة اخترت إقامتى في مدينة «كمبردج» ، وهو اختيار شارك في تكوينه وجود بعض الإخوة من المسلمين والعرب ، كما ساعد في تكوينه عاطفة إسلامية تجمع بين الباحثين والدارسين في جامعة «كمبردج» «CAMBRIDGE» كنا نصلي الجمعة في كنيسة صغيرة اسمها «فيشر هاوس» « FISHER HOUSE » ، وكان الطلاب والدارسون يذهبون لجمع الصلبان والتماثيل – قبل الصلاة – بوقت كاف ..

حتى إذا انتهت الخطبة ، وفرغ المصلون من صلاة الجمعة أعيد كل شيء إلى ما كان عليه ، وطوى الحصير والبسط في انتظار (جمعة) أخرى حتى نعود إليه ...!

لم أشعر في حياتي بأى نوع من الكراهية تجاه أحد ... قلبي مفتوح لكل البشر ، والسماحة التي علمنيها الإسلام تفتح أبواب الحوار والنقاش لكل من يخالفني الرأى ، كما أن طبيعتي ترفض العنف وتكره لون الدم .

لم أنس حتى هذا اليوم قصة جارى «حنا» الذى ذهبت إليه أهنئه بعيد الفصح .

فجأة دخل علينا قس .. ظننت في بادئ الأمرأنه حضر للتهنئة ، فإذا به يدخل مع جارى في معركة حادة .. !

ولم أعرف سبب هذه المعركة .. ولم أحاول التدخل لفض هذا الاشتباك الذي حدث فجأة .. !

وبعد أن هدأت ثورة «القس » وجه كلامه أو تهديده إلى جارى قائلًا :

هذه آخر مرة تتخلف فيها عن الكنيسة ..! وقد جئت بنفسي لأحذرك حتى لاتفعل ذلك مرة ثانية ..! لقد شعر « جارى » بالحرج الذى أوقعه فيه هذا « القس » غير أنى أنقذت الموقف بتلاوتى عليه بعض آيات الكتاب المقدس ..! ثم أتبعت هذه الآيات بوصايا القديسين التى تحض على ضرورة الذهاب إلى قداس يوم الأحد ..!!

لقد انبهر (القس) بما قلت .. ثم قال بعد فترة قصيرة من الصمت :

إنك ابن مبارك ! لكن لماذا لا تأتى إلى الكنيسة يوم الأحد ..!! وهنا انفجر جارى « حنا » من شدة الضحك ، ثم قال موجها كلامه إلى القس حاسب « يا أبونا » إن فلان هذا جارى المسلم ، ويعمل سكرتيرًا لشيخ الأزهر (١٠) ..!!!!

## ※ ※ ※

فالويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون .

فإنكم كالقبور المطلية .. تبدو جميلة من الخارج ولكنها ممتلئة بعظام الموتى ، وبكل نجاسة .. !

 <sup>(</sup>١) كنت في بداية أعمالي الوظيفية سكرتيرًا فنيًا للإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت .

كذلك أنتم تبدون أمام الناس أبرارًا ... ولكنكم من الداخل ممتلئون بالرياء والفسق .. ! يا أولاد الأفاعي .

كيف تتكلمون بالصالحات وأنتم فجرة .. !!! [ من أقوال المسيح عليه السلام ]

幣 雜 號



## فحرمن لأفتاب

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٧      | • رسالة من كمبردج                                |
| 11     | • الرد على الرسالة                               |
| 15     | • الحوار أسلوب جديد للتبشير                      |
| 19     | • الحوار يهدف غزو عقول المسلمين وتفريقهم         |
| 71     | • قصة الحوار وغايته                              |
| 44     | • الماركسيون والملحدون العرب ومؤتمرات الحوار     |
| ۲۸     | • رسالة الإمام المراغى إلى مؤتمر الأديان العالمي |
| 44     | • الفكرة الصليبية مستمرة                         |
| ٣9     | • شروط القيادات الإسلامية لقبول الحوار           |
| ٤.     | • بين أحد قادة المسيحية والإمام عبد الحليم محمود |
| ٤٧     | • محاولة للبابا مع الإمام المودودي               |
| ٥.     | • من وثائق جامعة الشعوب العربية والإسلامية       |
| ٥٥     | • توالى محاولات تنصير المسلمين                   |

| الصفحة | الموضوع                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| ٥٧     | • إنكار نبوة محمد على وسماوية الإسلام             |
| ٦.     | • من برنامج زيارة البابا لإفريقيا                 |
| 11     | • البايا يتودد إلى اليهود                         |
| 75     | • اتفاقات بين الكنائس المختلفة ومكان الإسلام فيها |
| 77     | • الإسلام يعترف باليهودية والنصرانية وتنكرانه     |
|        | • اجتذاب الكنائس الشرقية الوطنية                  |
| ٧٣     | • التركيز على المسلمين المهاجرين إلى الغرب        |
| ٧٤     | • خلق الأزمات بين المسلمين                        |
| VV     | • دور كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة                 |
| YA     | • التسامح الإسلامي في حياتي                       |
|        | • من كلمات المسيح (عليه السلام)                   |
| ٨٥     | • فهرس الكتاب                                     |

张 恭 张

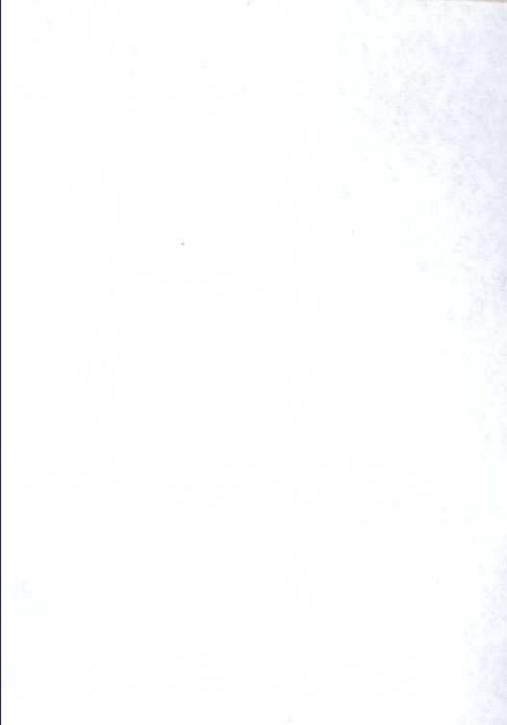

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ٢٠٠١ / ٢٠٠١

وارالنصرللط ماعذالاست لامنیهٔ ۲- شتاع مت من شنیر انت امره الرفع البریدی – ۱۱۲۳۱ المحافظ للطبع والنشر والتوزيع للطبع عبارى القاهرة

هاتف: ۷۹٤٦٠٣١ - ۷۹٤٤٧٤٨ - فاكس: ۷۹٤٦٠٣١ ص. ب: ۷۲۰ القاهرة - الرمز البريسدي: ۱۱٥۱۱

b